ZIYADAH

RIHLAT IBN JUBAYR

G 370 . I3 c. 1

NEAL



GENERAL UNIVERSITY LIBRARY

## المعهدالخالف المالحات المعرالة

رحلة ابن جبير و رحلة ابن بطُوطة

للدكتور محمد مصطفى زيادة أستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول بالجيزة

محاضر تان ألقيتا بدار مكتب التبادل الثقافي للمغرب بمصر في يومى ١٢ و ١٩ مايو سنة ١٩٣٩

The section being

القاهرة مطبعة لجنّا لتأليف ولترحمة ولنشر ١٩٣٩



Ziyadah, Muhammad Mustafa

Rihlat Ibn Jubayr

رحلة ابن جبير

للدكتور محمد مصطفى زيادة أستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول بالجيزة

محاضرة ألقيت بدار مكتب التبادل الثقافى للمغرب بمصر في يوم الجمعة ١٩٣٩ مايو سنة ١٩٣٩

NEW YORK UNIVERSITY LIBRARIES
NEAR EAST LIBRARY

القاهرة مطبعة لج<u>نّا لتأليف ولترحمّ ولنشر</u> ١٩٣٩

Near East

G
370

. I 3

erl

#### رحلة ابن جبير

وَرِثْتُ الدُولة الإسلامية من إمبراطورية الرومان القديمة معظم أقاليم البحر الأبيض المتوسط، كمصر وشمالي إفريقية والأندلس وصقلية والشام والعراق الأعلى؛ واستخدمت وسائل الحركم ونظم الإدارة الرومانية بهذه الأقاليم المفتوحة لتدعيم سلطانها الجديد هناك ، ومن تلك الوسائل الطرق الرومانية المعبدة ، ونظام البريد الذي ينم اسمه عن أصله اللاتيني فيريدي (Veredii) ومعناه خيل البريد، والدينار وهو معرب اللفظ ديناريوس (Denarius) . على أن دولة المسلمين قد فاقت إمبراطورية الرومان في فتوحها وأملاكها ، وقد استلزم ذلك فضلاً عما كان هنالك من قبل كثيراً من طرق البريد ومصانعه وموظفيه ، مما توجد تفاصيله في الدكتب العربية التي ألفت لإرشاد العاملين في تلك الناحية من الإدارة الإسلامية ، وهذه الكتب هي أول ما كتب المسلمون في وصف البلاد التي خضعت لحكمهم .

على أن اهتمام المسلمين بجغرافية فتوحهم وما يجاورها من البلاد ، وتأليفهم وترجمتهم للكتب في الجغرافية الوصفية ، لم ينشأ عن ضرورات الإدارة والبريد وضبط الضرائب فحسب ، بل كان لقادية فريضة الحج ، والتجارة في البر والبحر ، والاشتغال بالجغرافية كم لأجل ذاته ، وحب الرحلة لتدوين المشاهدات ، أثر ملموس في عدد المؤلفات التي وصلت إلينا من تراث المسلمين ، ومن هذه كتاب رحلة ابن جبير المعروف باسم و تذكرة الأخبار عن اتفاقات الأسفار ، وتلموطاً و تلدي كتبه مؤلفه حوالي سفة ١٨٥ ه (١١٨٦ م) ، وتداولته أيدى القراء مخطوطاً

في الشرق والغرب ، حتى قام على نشره وطبعه ويليام رايت (William Wright) الإنجليزي سنة ١٨٥٧ م ، وراجعه بعده دي خو به (De Goeje) الهولاندي سنة ١٩٠٧ ، في الجزء الخامس من سلسلة جب التذكارية تحت اسم: (Travels of Ibn Jubayr. E. J. W. Gibb. Mem. Series. V. 1907.) كان ابن جبير عربيا أندلسيا ، واسمه أبو الحسين محمد بن جبير الكناني ، وقد وُلِد فى بلنسية سنة ٥٤٠ هـ (١١٤٥ م) ، وتعلم على أبيــه وغيره من علماء عصره . ثم استخدمه أمير عرناطة أبو سعيد بن عبد المؤمن ملك الموحدين في وظيفة كاتم سرِّه ، فاستوطن من وقتئذ غرناطة . ويقال إن الأمير أبا سعيد استدعاه يوماً ليكتب عنه كتاباً وهو على شرابه ، فمدّ يده إليه بقدح من نبيذ ، فاعتذر ابن جبير وأبى واسترجع ، فأقسم عليه الأمير يميناً مغلَّظة ليشر بنَّ منها سبعاً ، فشربها صاغراً ، ثم ردّها عليه أبو سعيد سبع أقداح من الدنانير . لذلك أزمع ابن جبير الحج بتلك الدنانير تكفيراً عن خطيئته ، وأقام في سفره سنتين ، ودوّن مشاهداته وملاحظاته في يوميّات هي المعروفة برحلة ابن جبير ، فجاءت والمسيحية التي مرّ بها ، وقاموساً لمصطلح عصره في بناء السفن والملاحة البحرية ، وَثُبِتاً بأسماء البارزين من علماء المسلمين وملوكهم في أواخر القرن السادس الهجري ، وهذا فضلا عن أنها كانت — على ما يظهر لي - كتاب دعاية لدولة الموحدين ، تمنّى ابن حبير فيه أكثر من مرة أن يمتدّ نفوذ تلك الدولة شرقًا إلى مصر والحجاز.

ترك ابن جبير غرناطة مع صديق اسمه أحمدُ بن حسان ، يوم الخيس الثامن من شوال سنة ٥٧٨ ه (٣ فبراير ، سنة ١١٨٣) ، إلى جزيرة الطريف (الطرف الأغر") ؛ وعبر البحر من هناك إلى سبتة (Ceuta) ، فألغى بها سفينةً للجَنوية

(Genoese) مقلعةً إلى الإسكندرية ، فركبها يوم الخيس ٢٩ شوال (٢٤ فبراير) . وسارت السفينة عَبْر الزقاق (Gibralter) مساحلة شاطئ الأندلس حتى ثغر دانية (Denia) ، ثم اتجهت غرباً فررت بجزائر مَيورقة ومِيْنورقة وسَرْدَانية ؛ وطرأ عليها قبالة برِّ سردانية نوء وأمواج كادت تقذف بها إلى حيث أنت ، ثم استطاع وائسها أن يصل بها إلى الشاطئ السرداني ، فجدّد المسافرون هناك الماء وامتاروا . ثم أقلعت المركب تريد جزيرة صقلية ، قوصلت إليها على متن ريح عاتية ، وأرست على شاطئها عند موضع لم يذكره ابن جبير ؛ ثم فارقت برَّ صقلية واتجهت غرباً حتى حاذت برَّ جزيرة إقريطش (Crete) تقديراً لاعياناً ، واستقر بها النوَّى أخيراً عند الإسكندرية يوم ٢٩ ذى القعدة (٢٦ مارس) ، أى أنها استغرقت في سفرها من جزيرة الطريف إلى الإسكندرية ثلاثين يوماً .

كان أول ما شاهده ابن جبير بثغر الإسكندرية أن طلع أمناء السلطان وهو وقتئذ صلاح الدين الأيوبي — إلى المركب، وطلبوا جميع من كان فيها من المسلمين واحداً واحداً، لتقييد أسمائهم وصفائهم و بضائعهم قبل النزول إلى البرّ . وقد آلم ابن جبير أن يُطلب إلى المسافرين — وهم حجاج مسلمون لم يستصحبوا معهم سوى زاد طريقهم — أن يؤدوا الزكاة عن جميع ما معهم، من غير تفرقة بين ما كان ولم يكن قد حال عليه الحول . ثم طاف ابن جبير بالمدينة ، فزار المنار ، وصلى بالمسجد المشيّد في أعلاه ، وشاهد بقايا العائر البطليموسية والرومانية ، وذكر المدرسة والمارستان المخصصين للغرباء ، كا لاحظ كثرة المساجد بالإسكندرية بحيث كانت منها الأربعة والحسة في موضع واحد ، وربما كانت مبنية بعضها فوق بعض . وقد شاهد ابن جبير وهو بالإسكندرية دخول جماعة كثيرة من أسرى الحملة الصليبية الجريئة التي كان أرناط Renaut) هدول بلاحرك ، قد أنفذها ذلك العام في البحر الأحمر الغزو بلاد

المرب والاستيلاء على مكة والمدينة ، ليصيب المسلمين في مقتلهم ، وصلاح الدين بعيد في شمالى الشام ؛ وقد فشلت هذه الحلة بعد أن قار بت سفنها ساحل الحجاز ، وكان أولئك الذين شاهدهم ابن جبير من الأسرى جزءاً مما وقع في أيدى المسلمين من جنودها .

إنما أيلاحظ أن ابن جبير أهمل أو أنسى أن يذكر أيضاً ما حدث لبقية المسافرين من الفرتجة والروم والجنويين على يد عمّال صلاح الدين بالإسكندرية، وهذا نقص يؤسف له ، لو تداركه ابن جبير بجملة من قلمه لساءد المشتغلين بتاريخ الحروب الصليبية على وزن الحقائق المعروفة بصدد معاملة المسيحيين في الموانى الإسلامية من جديد ، ولأوجب عليهم القصد في العبارة المتواترة في كتب التاريخ القديمة بأن سوء معاملة الحجاج المسيحيين في الموانى الإسلامية كان من أكبر الأسباب التي أثارت أور با للحروب الصليبية .

ثم رحل ابن جبير عن الإسكندرية يوم الأحد ٨ ذى الحجة (٣ إبريل) إلى القاهرة ، حيث نزل بفندق أبى الثناء بزقاق القناديل قرب جامع عمرو ابن العاص . وأقام ابن جبير بالقاهرة أياماً زار فى أثنائها مسجد الحسين ، حيث رأى فى جدار الحائط الذى يستقبله الداخل حجراً شديد السواد ، والبصيص فيه يصف الأشخاص كلها كأنه المرآة الحديثة الصقل . ثم زار القرافة ، ومسجد الشافعي ، والمدرسة الناصرية التى بناها بجواره السلطان صلاح الدين ، وقد وصف ابن جبير تلك المدرسة بأنه لم يعمر بهذه البلاد مثلها سعة ، وفي يخيل لمن يتطوق عليها أنها بلد مستقل بذاته ، بإزائها الحام إلى غير ذلك من مرافقها . ولقد لتى ابن جبير شيخ هذه المدرسة وهو نجم الدين الخبوشاني ، ولم يلق من رجال مصر سواه ؛ وليته صادف أو عمل على لقاء صلاح الدين ، أو أخيه العادل ، وباد بهاء الدين قراقوش ، أو القاضى الفاضل ، ووصف لنا بعض أولئك الرجال أو بهاء الدين قراقوش ، أو القاضى الفاضل ، ووصف لنا بعض أولئك الرجال

الذين أسسوا الدولة الأيوبية في مصر ؛ على أنه لم يفوت مناسبة بغير أن يشيد مذكر صلاح الدين وأعماله وحسن سيرته في بلاد الشرق الأدنى ، وقد صوره في عبارة أنيقة دقيقة فقال : وق إنه لا يأوى لراحة ، ولا يخلُد إلى دَعَة ، ولا يزال سر مُجه مجلسه ... ؛ وسمعنا أحد فقها ... المسلمين بسدة هذا السلطان والحاضرين مجلسه يذكر عنه ... ثلاث مناقب في ثلاث كلات حكاها عنه ... إحداها أن الحلم من سجاياه ، فقال وقد صفح عن جريرة أحد الجناة عليه ، أما أنا فلأن أخطئ في العفو أحب إلى من أن أصيب في العقو بة ... ؛ وقال أيضاً ، وقد تنوشدت بحضرته الأشعار ، وجرى ذكر من سلف من أكارم العرب وأجوادهم ، والله لو وهبت الدنيا للقاصد الآمل لما كنت أستكثر ها له ، ولو استفرغت له جميع ما في خزانتي لما كان عوضاً مما أراقه من حَر ما وجهه في استمناحه إياى ... ؛ وحضره أحد مماليكه المتميزين (كذا) لديه بالحُظوة والأثرة مستعدياً على جمّال ذكر أنه باعه جملا معيباً ... ، فقال السلطان له ما عسى أن أصنع لك ولهمسلمين قاض يحكم بينهم ، والحق الشرعي مبسوط لاخاصة والعامة والعامة ... ،

هذه صورة لصلاح الدين الذي تم على يده تأسيسُ الدولة الأيوبية في مصر والشام ، وكان له الفضل في إعادة السنية إليهما . وكان صلاح الدين قد أبدل الدعاء للفاطميين من منابر القاهرة بالدعوة لبنى العباس منذ الحرم سنة ٧٥٥ (سبتمبر سنة ١١٧١) ، وقد لحظ ابن جبير ذلك في كثير من الاغتباط ، وترك في يومياته صورة دقيقة لحطيب الجمعة كما رآه بالقاهرة ، إذ وق يأتى للخطبة لابساً السواد على رَسْم العباسية ، وصفة لباسه بُر دة سوداء عليها طيلسان شر ب أسود ، وهو الذي يسمى بالمغرب الإحرام ، وعمامة سوداء ، متقلداً سيفاً ؛ وعند صعوده المنبر يضرب بنعل سيفه المنبر في أول ارتقائه ضر بة يُسمع بها الحاضرين ،

كأنها إيذان بالإنصات ، وفي توسطه أخرى ، وفي انتهاء صعوده ثالثة ، ثم السلم على الحاضرين يميناً وشمالا ؛ ويقف بين رايتين سوداوين فيهما تجزيع بياض ، قد رُكِّزتا في أعلى المنبر ق . وقد لاحظ ابن جبير مثل ذلك بمكة ، وزاد عليه أن الخطيب دخل الحرم و يتهادى بين رايتين سوداوين يمسكهما رجلان من قو مة المؤذنين ، وبين يديه ساعياً أحد القو مة ، وفي بده عود مخروط أحمر قد رُبط في رأسه مرس من الأديم المفتول رقيق طويل ، في طرفه عذبة صغيرة ينفضها بيده في الهواء نفضاً فتأتى بصوت عال يسمع من داخل الحرم وخارجه ، كانه إيذان بوصول الخطيب ، لا يزال في نفضها إلى أن يَقْرُبَ من النبر ، ويسمّونها الفرقعة ق.

ومما شاهده ابن جبير بالقاهرة القلعة ، ولما يكتمل بناؤها ، كا عاين سور القاهرة والخندق المحدق به ، والقناطر التي ابتناها صلاح الدبن من قرب الجيزة الحالية على امتداد طريق الإسكندرية الصحراوي ؛ وكان القائم على ذلك كله بهاء الدين قراقوش . وقد بين ابن جبير أن صلاح الدين أراد أن يتخذ من القلعة سكناً وحصناً ، وأن يُمد في السور حتى ينتظم مصر والقاهرة ، وأن يجعل من القناطر سدًّا يدفع به عادية الطامعين في مصر من أهل المغرب و بقايا الفاطميين ؛ ولاحظ أيضاً أن جميع المستخرين لتلك المنشآت كان من أسرى الفرنج . وهذا ولاحظ أيضاً أن جميع المستخرين لتلك المنشآت كان من أسرى الفرنج . وهذا استقصائه . غير أنه قرر وجود مارستانين لصلاح الدين بالقاهرة ومصر ، وشرح رسم أولها ، وقال إن الثاني على مثل ذلك الرسم بعينه . على أنه ليس من المعروف أن صلاح الدين ابتني مارستاناً ما على نسق ما ابتناه مخدومه نور الدين بن زنكي بدمشق ، ما عدا أنه أمر بأن تُعْمَل خزانة الأشر بة التي كانت للقصر الكبير الفاطمي مارستاناً المرضي . ولعل ابن جبير رأى فعلا مارستان أحمد بن طولون

بين القاهرة ومصر ، فظنه أيضاً من مستحدثات صلاح الدين ؛ وكان جامع ابن طولون قد تحول فى ذلك العهد إلى مأوى للغرباء من أهل المغرب يسكنون و يحلقون فيه ، أى يعقدون حلقات الدرس به .

وقد زار ابن جبير أهرام الجيزة الثلاثة ، ووصفها وصفاً يدل على أنها كانت في أيام صلاح الدين مثلما هي عليه الآن تقريبا ؛ وسمّى هرمى خوفو وخفرع باسم " الكبيرين " ، وهرم منقرع باسم " الصغير " ، وذكر أنه كان دون هذا " الصغير " خسة صغار متصلة ، فكا نه رأى الهرم الرابع ، كما رأى تمثال أبي الهول ، وسماه باسم " أبي الأهوال " . وقد زار ابن جبير عدا ذلك بلدة الجيزة ، وجزيرة الروضة ، ومقياس النيل ، وجامع عمرو بالفسطاط ، حيث شاهد بعض آثار الحريق الذي أحدثه بها الصليبيون في أواخر أيام الدولة الفاطمية .

ثم سافر ابن جبير من القاهرة في النيل إلى قوص ، فاجتاز على مدن الصعيد دون أن ينزل بإحداها ، ما عدا المدن التي توقّفت المركبُ عندها بأم السلطات المحلية ، كمِنْيَة ابن خصيب وأسيوط وأخيم ، حيث أُحْصِي المسافرون واستُدْ فِعُوا الزّكاة عن ما لديهم من المال كما حدث بالإسكندرية . وقد وصف ابن جبير هذه المطالب المتكررة بأنها سرقة مُقَنّعة ، و و إدخال للأيدي إلى أواسط التجار .

ووصل ابن جبير إلى قوص يوم الخيس ٢٤ محرم سنة ٥٧٥ (١٩ مايو سنة ١١٨) ، فوجدها حفيلة الأسواق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار من مصر والمغرب واليمن والهند والحبشة . ثم فصل منها إلى عيذاب عن طريق الصحراء المشهور ، وهو طريق التجارة الدولية في الفُافُل وأنواع البهار التي انبنت على مكاسبها عظمة الدولتين الأيو بية والمملوكية ، كما انبنت عظمة الإمبراطورية البريطانية على تجارة الشاى وتوابل الهند في القرن الثامن عشر .

ولا مبالغة فى وصف ابن جبير لضخامة تلك التجارة ، حين قال إنه رام فى هذه الطريق " إحصاء القوافل الواردة والصادرة فما تمكن ، ولا سيم القوافل العيذابية المتحملة لسلع الهند ، الواصلة إلى اليمن ، ثم من اليمن إلى عيذاب ... من ... أحمال الفلفل ؛ فلقد خيّل إلينا لكثرته أنه يوازى التراب قيمة " من وقد امتدح ابن جبير أحوال الأمن العام فى هذا الطريق ، حين قال : "ومن عجيب ما شاهدناه بهذه الصحراء أنك تلتق بقارعة الطريق أحمال الفُلفُل والقر "فة وسائرها من السلع مطروحة لا حارس لها ، تثرك بهذا السبيل إما لإعياء الإبل وسائرها من السلع مطروحة لا حارس لها ، تثرك بهذا السبيل إما لإعياء الإبل الحاملة لها أو غير ذلك من الأعذار ، وتبقى بموضعها إلى أن ينقلها صاحبها مصونة من الآفات ، على كثرة المار عليها من أطوار الناس".

ووصل ابن جبير عيذاب ليعبر البحر الأحمر منها إلى جدة ، فاكترى مكانا في إحدى السفن المُخصَصَة لنقل الحجاج بين الثغرين ، واسمها الجلابُ والواحدة جلبة . وقد وصف ابن جبير هذه السفن وصفاً فريداً في مؤلفات المسلمين ، فقال بأنها قوملَقَة البناء ، لا يستعمل فيها مسهار ألبتة ، إنما هي مخيطة بأمراس من القُنبار ، وهو قشر جوز النارجيل ، يدرّسونه إلى أن يتخيّط ، و يفتلون منه أمراسا يخيطون بها المراكب ، و يخللونها بدُسُر من عيدان النخل ، فإذا فرغوا من إنشاء الجلبة على هذه الصفة سَقَوها بالسمن أو بدُهن الخروع أو بدهن القر ش وهو أحسنها ، وهذا القرش حوت عظيم ، ومقصدهم في دهان الجلبة ليمايين عودها و يرطب ، لكثرة الشّعاب الممترضة في هذا البحر ، ولذلك لا يصر وفن فيه المركب المسارى . ومن أعجب أم هذه الجلاب أن شُرعها منسوجة من خوص شجر الهُقل ، فجموعها متناسب في اختلال البنية ووهنها على منسوجة من خوص شجر الهُقل ، يبالوا بالحجاج أو راحتهم ، بل كان كل همهم أن يشحنوا بهم الجلاب ، حتى يبالوا بالحجاج أو راحتهم ، بل كان كل همهم أن يشحنوا بهم الجلاب ، حتى يبالوا بالحجاج أو راحتهم ، بل كان كل همهم أن يشحنوا بهم الجلاب ، حتى يبالوا بالحجاج أو راحتهم ، بل كان كل همهم أن يشحنوا بهم الجلاب ، حتى يبالوا بالحجاج أو راحتهم ، بل كان كل همهم أن يشحنوا بهم الجلاب ، حتى يبالوا بالحجاج أو راحتهم ، بل كان كل همهم أن يشحنوا بهم الجلاب ، حتى يبالوا بالحجاج أو راحتهم ، بل كان كل همهم أن يشحنوا منهم الجلاب ، حتى يبالوا بالحجاج أو راحتهم ، بل كان كل همهم أن يستوفى صاحب الجلبة منهم يبالوا بالحجاج أو راحتهم ، بل كان كل همهم أن يستوفى صاحب الجلبة منهم

أَمَنها في سفرة واحدة ، ولا يبالى بما يصنع البحر بها بعد ذلك ؛ وكان أصحاب تلك السفن يقولون علينا بالألواح (ألواح السفينة) وعلى الحجاج بالأرواح . والواقع أن هذه السفن لم تَخْلُق في نفوس الحجاج شيئاً من الطمأنينة ، وكفي قول ابن جبير في هذا الصدد إنه وأصحابه في هذه الرحلة ماتوا مرارا وحَيُوا مرارا .

ثم فَصَل ابن جبير من جدة يوم ١١ ربيع الآخر ٥٧٥ (٢ أغسطس سنة ١١٨٣) قاصداً مكة ، فوصلها بعد ثلاثة أيام ، ودخلها من باب العمرة ، وطاف بالكعبة طواف القدوم . ثم طفق يتعرّف على أما كن الزيارة ، وقد ترك وصفاً دقيقاً ضافيا للمسجد الحرام ومكة نفسها فى سبعين صفحة من كتابه ، فجاء وثيقة أثرية لتلك البقاع وأحوالها فى أواخر القرن السادس الهجرى . ويتخلل هذا الوصف ملاحظات لابن جبير ذات أهمية فى دراسة التاريخ الإسلامى : منها أن أهل الحجاز عامة كانوا يعتبرون الحجاج — وليس موسم الحج — من أعظم غلاتهم التى يستغلونها ، ينتهبونهم انتهابا بأنواع المكوس ؛ وأن مُمكراً الحسنى أمير مكة فى ذلك الوقت ، لم يشد عن بقية أهل الحجاز فى جشعهم وترويعهم التحجاج ؛ وأنَّ ما أحدثه السلطان صلاح الدين من إبطال هذه المكوس ، وتعويضه أمير مكة بمال وطعام يرسله إليه كل سنة ، عدا إقطاعات عينها له بصعيد مصر ، قد خفّف كثيراً من متاعب الحجاج .

ومن ملاحظات ابن جبير أيضاً أن أشراف مكة كانوا على مذهب الناس الزاّيدية ، يَزيدون في الأذان " حي على خير العمل " ، ولا يجتمعون مع الناس في الصلاة ، إنما يؤمهم إمام خاص . ومن ملاحظاته أيضاً عادة التهنئة بالهلال الجديد عند أهل مكة ، يتصافحون ويتغافرون ويدعو بعضهم لبعض كفعلهم في الأعياد ؛ وكان الأمير مكثر يُبكر إلى الحَرَم في أوّل كل شهر بحاشيت وقواده وحَرّابته لاستقبال التهنئة بالشهر الجديد ، باعتباره السلطان الحاضر

فى مكة . على أن السيادة العليا كانت للخلافة العباسية ، فيدء وخطيب الجهة للخليفة ، ثم لأمير مكة ، ثم للسلطان صلاح الدين ولولى عهده وأخيه العادل أبى بكر . وقد لاحظ ابن جبير في صلوات الجعة بمكة أنه عند ما يأتى الخطيب على ذكر صلاح الدين تخفق الألسنة بالتأمين من كل مكان ، اعترافا بفضله على ذكر صلاح الدين تخفق الألسنة بالتأمين من كل مكان ، اعترافا بفضله على العالم الإسلامي عامة ؛ ولا عجب أن يُفرد أهل السنة هذا السلطان بتأميناتهم الهالعة ، فقد هدم الدولة الفاطمية ودعوتها من مصر بغير حرب ، بعد أن عجزت الخلافة العباسية عن ذلك بمختلف الوسائل ، وهذا فضلا عما بلغه من التوفيق في الحروب ضد الصليبيين حتى آخر عهده .

وقد رأى ابن جبير وهو بمكة مَقْدَم الملكِ سيف الإسلام طغتكين أخى صلاح الدين من مصر ، وكان في طريقه إلى اليمن التى دانت للأيو بيين ؛ وقد وصف ابن جبير موكب هذا الملك وصفاً دقيقاً ، حيث مشى الأمير مكثر إلى جانب طغتكين مشية التابع الحاضع ، والناس في موسم الحج من جميع الأقطار على جانبي الطويق ، مشية التابع الحاضع ، والناس في موسم الحج من جميع الأقطار على جانبي الطويق ، وفي ذلك دلالة على أن هيبة الدولة الأيو بية كانت تفوق كل هيبة في عصرها . الي هذا كان ابن جبير قد أقام بمكة ستة شهور قرية تقريباً ، وهذه الحقيقة وحدها مما يؤكد لنا أن ما جاء بكتابه في وصف معالم مكة قد كتب عن ركوية وصفا دقيقا لجميع المناسك والمراسيم في عصره ، وذكر في خلال ذلك الوصف وصفا دقيقا لجميع المناسك والمراسيم في عصره ، وذكر في خلال ذلك الوصف أعيان الحجاج ذاك العام من الرجال والنساء . ثم رحل إلى المدينة ، وأكمل عجمته بزيارة المسجد النبوي ، كما أكمل كتابه بوصف ذلك المسجد الشريف ، عبد أنه لم يرجع من حيث أتى ، بل رافق الركب الشامل لحاج العراق وخراسان وكردستان والشام ؛ فسار إلى العراق في ٨ الحرم سنة ٥٨٠ (٢١ إبريل سنة ١١٨٤) ، واتبع طريقا فسار إلى العراق في ٨ الحوم سنة ٥٨٠ (٢١ إبريل سنة ١١٨٤) ، واتبع طريقا فسار إلى العراق في ٨ المحرم سنة ٥٨٠ (٢١ إبريل سنة ١١٨٤) ، واتبع طريقا فسار إلى العراق في ٨ المحرم سنة ٥٨٠ (٢١ إبريل سنة ١١٨٤) ، واتبع طريقا

طويلا إلى الأندلس ، فأضاف إلى مؤلفه قيمة جديدة بما دوّنه فيه من ملاحظات هامة عن كثير من مدن الشرق الأدنى و ثغور البحر الأبيض المتوسط في عصره ، كما سيلى .

مر" ابن جبير في طريقه إلى العراق بالقادسية ، وكانت إبان الفتوح الإسلامية الأولى ثغراً من ثغور دولة الفرس ، وعندها انتصر سعد بن أبى وقاص بحيشه القليل على الجيوش الفارسية بقيادة رستم ؛ وقد وجدها ابن جبير قوية كبيرة فيها حدائق من النخيل ، ومشارع من ماء الفرات . ثم نزل على الكوفة ، وهى المدينة التي أمر ببنائها الخليفة عمر بن الخطاب بعد وقعة القادسية لتكون معسكراً دائماً للمسلمين في فتوحهم الجديدة ، وقد صارت عاصمة للدولة الإسلامية في خلافة على ، وفي أوائل أيام الخلافة العباسية أيضاً ؛ وألفاها ابن جبير مدينة كبيرة عتيقة البناء ، قد استولى الخراب على أكثرها ، الغام منها أكثر من العام ، ثم رحل إلى الحلة ، وعبر الفرات عندها على جسر معقود على مما كب كبار متصلة من الشط إلى الشط ، تَحُفُّ بها من جانبها سلاسل من حديد قد ر بطت متصلة من الشط إلى الشطين ؛ وقد اجتاز ابن جبير بقرب الحلة جسراً ثانيا على نهير يسمى النيل ، وهو أحد فروع الفرات .

ثم وصل ابن جبير إلى المدائن ، عاصمة الدولة الفارسية قبل الإسلام ، فوجدها خراباً . ودخل بغداد ، فأقام بها ثلاثة عشر يوماً ، وشاهد بها دور الخلافة والمدارس والحمامات ، كما شاهد بجهاتها كثيراً من الخراب مما جعله يقرر في يومياته أن بغداد "و إن لم تزل حضرة الخلافة العباسية ... ، قد ذهب أكثر رسمها ، ولم يبق منها إلا شهير اسمها ". وقد جاء وصف ابن جبير لأحوال بغداد وثيقة تاريخية كبرى ، فهو بالإضافة إلى ما جاء في كتاب الخطيب البغدادي مثلا أوضح تصوير لعاصمة العباسيين قبيل كار ثة المغول على يد هولا كو

وجنوده ، يرجع إليه المؤرخ ليقارن بينه و بين وصف بغداد بعد ذلك الحادث ، فيعرف بالضبط مدى ما أحدثه المغول بها . وفضلا عن ذلك ففي ثنايا وصف ابن جبير لبغداد ملاحظات دقيقة في أحوال الحلافة العباسية في أواخر القرن السادس ، منها وصف الخليفة الناصر لدين الله ، وقد رآه ابن جبير مرتين وهو يتطلع من منظرته بالقصر الخليفي ، فإذا به "فف فَتاء من سنّه ، أشقر الاحية صغيرُها ، كما اجتمع بها وجهه ، حسنُ الشكل ، جميلُ المنظر ، أبيضُ اللون ، معتــدلُ القامة ، رائقُ الرَّوَاء ، سنُّه نحوُ الحس وعشرين سنة ، لابساً ثو باً أبيضَ شبهَ القِباء ، برسوم ذهب فيه ، وعلى رأسه قَلَنسوة مذهبة مطوقة بو بر أسود من الأوبار الغالية ... متعمداً بذلك زى الأتراك .. ومن ملاحظات ابن جبير في بغداد أيضاً أن جميع العباسيين كانوا في الواقع معتقايين في دورهم اعتقالا جميلا ، لا يخرجون ولا يظهرون ، وأنه لم يكن للخليفة نفسيه وزير في ذلك العصر ، إنما له قَيِّم يُعرف بالصاحب الأستادار ، يقوم على جميع شؤون الدور الخليفية ، و يُدْعى له إثر الدعاء للخليفة . هذا ولابن جبير ملاحظة عامة في أهل بغداد ، وهي أنهم كانوا — كأهل روما في أواخر أيام الدولة الرومانية — و لا تكاد تلقى منهم إلا من يتصنَّع بالتواضع رياء، ويذهب بنفسه عجباً وكبرياء، يَزْ دَرون الغرباء ، ويظهرون لمن دونهم الأنفة والإباء ... قد تصوّر كل منهم في معتقده وخَلَده أنَّ الوجود كلَّه يَصْغُرُ بالإضافة لبـلده ، فهم لا يستكرمون في معمور البسيطة مثوى غير مثواهم ، كأنهم لا يعتقدون أن لله بلاداً أو عباداً سواهم .

ترك ابن جبير بغداد إلى الموصل يوم الاثنين ١٥ صفر سنة ٥٨٠ (٢٨ مايو سنة ١١٨٤) صحبة من بقى من الحجاج من أهل الشام وكردستان والعراق الأعلى ، وقد تأمّر على الركب سلجوقة خاتون زوج نور الدين صاحب آمد ، وخاتونُ أم عز الدين صاحب الموصل . فمر بسامرا ، وهي سر من رأى عاصمة العباسيين أيام المعتصم والواثق والمتوكل ، فوجدها عبرة من رأى ، قد استولى عليها الحراب إلا بعض جهات قليلة . ثم وصل تَكريت ، وهو البلد الذي ولد فيه السلطان صلاح الدين ، وفيه كانت تنشئة بني أيوب قبل أن يتصلوا بماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود بالشام . ثم نزل على الموصل فأقام بها أر بعة أيام ، وشاهد استقبال الأمير عن الدين لوالدته ، ووصفه بأنه كان من أحفل المشاهد الدنيوية المريبة ، ولعله لم يعجبه بروز نساء البلد راكبات لاستقبال الأميرة وهي تدخل المدينة في عسكر من الجواري ، على أنه أعجب بحسن معاملة المواصلة للغرباء ، كاراقه ما رآه بالموصل نفسها من حصون ومدارس وجوامع ومارستانات .

ثم رحل ابن جبير إلى نَصِّيبين، ومنها إلى دارا، فماردينَ، فدنيسر، فرأس عين التي سميت بهذا الاسم لنبع نهير الخابور من عيون بقربها . ولابن جبير ملاحظة لطيفة بصدد أمراء تلك البلاد، إذ شبههم بملوك الطوائف بالأندلس، وصفات كلهم قد تحلّى محلية تنسب إلى الدين، فلا تسمع إلا ألقاباً هائلة، وصفات لذى التحصيل غير طائلة .... اليس فيهم من ارتسم بسمة به تليق، أو اتصف بصفة هو بها خليق، إلا صلاح الدين الأيوبي الذى أفرده ابن جبير فى كل مناسبة بما هو قين به من التبحيل، فقال إن هذا واسم وافق مسمّاه، ولفظ طابق معناه، وما سوى ذلك في سواه فزعازع ريح، وشهادات يردها التجريح. من عناه، ومل ابن جبير إلى حرّان، فألفاها اسما على مُستى من شدة مالاقاه من حررها، ووصفها بأنها بلد لا حسن لديه قد اشتُق اسمه من هوائه ؛ ثم رحل منها إلى سروج التي نسب الحريري إليها أبا زيد السروجي بطل مقاماته. وعَبر ابن جبير الفرات عند سروج إلى قلعة نجم، التي عرفت قبل باسم جسر منبج، وصار بذلك في مملكة صلاح الدين الأبوبي؛ على أنه لم يشأ أن يفوّت تلك الفرصة وصار بذلك في مملكة صلاح الدين الأبوبي؛ على أنه لم يشأ أن يفوّت تلك الفرصة

بدون أن يقرّرَ أن حدود النفوذ الأيوبي كانت أبعد مدى من ذلك الحد الجغرافي له وأن سيادة صلاح الدين كانت حقيقة ملموسة في جميع البلاد التي مر بها من الموصل إلى سروج.

ثم قصد ابن جبير إلى حلبَ عن طريق الرحبة ومنبيج والبزاعة والباب، وقال بصدد حلبَ إنها سميت بذلك الاسم لأن إبراهيم عليــه السلام كان يحاب عندها غَمَا له ، ويتصدّق بلبنها ، على أنها كانت حسما جاء في دائرة العارف الإسلامية من منشآت الحيثيين، واسمها في لفتهم حلاب، ومنها اسم حاب الحالى. ثم رحل ابن جبـیر من حلبَ إلى دمشق ، فمرّ على قِنْسرين وتل تاجر و باقدين ، و تَمْني والمعرة وجبل لُبنان ، وحَماة والرَّسْتَن وحمص ؛ وقد لاحظ أنه كان بكل مدينة من هذه المدن مارستان ، وأن جميع الخانات التي أوى إليها في طريقه كانت كأنها القلاع امتناعا وحصالة وأمنا . ووصف ابن جبير الجامع الأموى بدمشق وصفا بديما وأتى على تاريخه تفصيلاً ، كما وصف حجرة الساعة الدقاقة به ، وسماها المنحانة كتسمية أهل الأندلس في ذلك العصر للساعات الدقاقة التي. اشتهرت بها بلادهم . على أن عبارات ابن جبير بصدد ما شاهده بدمشق من الباني والمائر تشتمل على ملاحظات له ذات أهمية كبرى في معرفة الحال الدينية والاقتصادية بالشام والشرق الأدنى في ذلك الوقت ، ومنها أن الشيعة كانوا أكثر من السنيين بدمشق والشام عامة ، وقد عمّوا البلدد بمذاهبهم وهم فرق شتى ، منهم الرافضة والزيدية والإمامية والإسماعيلية والنصيرية والغرابية وغيرها ، وفي ذلك دليل على أن الشيعة والدولة الفاطمية لم يكن قد ذهب ر يحهما تماما على مد صلاح الدين ؛ على أن ابن جبير لم ينس أن يذكر طائفة من الطوائف السنية التي نشأت لمناهضة الشيعة في ذلك العصر ، وهي طائفة النُّبُوية ، وكانت تدين بالفتوة ، وتكنى الإشارة هنا إلى الفتوة وسراويلها فهي موضوع يحتاج حتى الآن. البحث طويل ، بدأه الأستاذ أحمد أمين بمقالة منذ سنوات ، ونرجو أن يتوفّر عليه ليوضحه للناس .

أما ما جاء في ابن جبير هنا بشأن الحال الاقتصادية بالشام فهو أن الحروب الصليبية بين دول المسلمين والفرنج لم تُعَطِّل من حركة التجارة بين رعية الفريقين في أنحاء البلاد ، وقد دلَّل على ذلك بما شاهده من نشاط وتبادل بين دمشق الإسلامية وعكا الصليبية ، على الرغم من قيام صلاح الدين وقتئذ بحرب أرناط صاحب حصن الكرك ، ومحاصرته لذلك الحصن المانع لسبيل السلمين بين الشام ومصر والحجاز . وهذا نص عبارة ابن جبير : "و ومن أعجب ما يُحَدَّث به أن نیران الفتنة تشتمل بین الفئتین مسامین ونصاری ، ور بمـا یلتقی الجمان ویقع المُصاف بينهم ، ورفاقُ المسلمين والنصاري تختلف بينهم دون اعتراض عليهم ، شاهدنا في هـذا الوقت ... من ذلك خروج صلاح الدين بجميع عسكر المسلمين لمنازلة حصرت الكرك ... فنازله هذا السلطان وضيَّق عليه وطال حصارُه ، واختلافُ القبائل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع، واختلاف المسلمين من دمشق إلى عكة كذلك ، وتجار النصاري أيضاً لا يُمنع أحدُ منهم ولا يُعترض ، وللنصاري على المسلمين ضريبة يؤدونها في بلادهم ، وهي من الأمَّنة على غاية ، وتجار النصاري أيضاً يؤدون في بلاد المسامين على سِلَعهم ، والاتفاقُ بينهم والاعتدالُ في جميع الأحوال ، وأهلُ الحرب مشتغلون بحربهم ، والنـاس في عافية ، والدنيا لمن غلب ، هذه سيرة أهل هذه البلاد عنه . هذا و إني أحيل من يطلب المزيد في هـذا الموضوع إلى مذكرات أسامة بن منقذ الشيزري الممروفة باسم كتاب الاعتبار ، وإلى قصـة الطَّلسم التي عُرِّبت حديثًا ليرى أن الحروب الصليبية لم تفسد كثيرا من العلاقات الفردية بين أبناء الدينين ، محاربين ومدنيين.

وأخيراً أزمع ابن جبير الرحيل عن دمشق إلى عكا بعد إقامة شهر بن وزيادة ، ليركب البحر منها إلى بلاده ، ولا يكاد القارئ يأتى على الجلة الأولى من يوميات ابن جبير بصدد عكا حتى يأتي على عبارة فيها التفات ، وهي أن أسفار السفن من عكا في الخريف - وهو أحسن أوقات السفر حين ذاك - كانت تعرف عند أهل الشام باسم وو الصليبية على التصليب أشرعة السفن موافقة للريح في تلك الأسفار ، فهل استُمِدَّ اسم الحملات والحروب الصليبية — التي كانت على أشدها إبان ذلك الوقت - من ذلك الاسم العربي ، فجاءت تسميةً دقيقة ، وَرَمِيّة من غير رام ؟ هذا وقد سجّل ابن جبير في ثنايا مذكراته بصدد الطريق من دمشق إلى عكم ، وهو في أرض الصليبيين ، أنهم كانوا يمكسون المسافرين من المغاربة دون جميع المسلمين بمكس إضافي عن المعتاد ، مقداره دينار صورى على الشخص الواحد ، وأن أصل ذلك المَــكُس أن فئاتٍ من المغاربة اشتركت مع نور الدين بن زنكي في جهاد الصليبيين ، فجزاهم الفرنج من وقتئذ بتلك الضريبة الاستثنائية . وأهمية ذلك كله أن هنا مادة تار يخية لمعرفة مدى ما استجاب به المسلمون إلى نداء نور الدين ، ولتقرير ما خنى على بعض المؤلفين في تاريخ الحروب الصليبية ، وهو أن المغاربة من المرابطين ثم الموحدين كانوا أول من أثار فكرة الجهاد العام ضد الحركة الصليبية لسبب واضح ، وأن تلك الحروب الدينية ثارت في الواقع بالأندلس قبل أن تمتد إلى الشام.

ووصل ابن جبير عكا فى ١٠ جمادى الآخرة سنة ٥٨٠ (١٨ سبتمبر سنة ١٨٥) وكانت أهم ثغور الدولة الصليبية ، وقد شبَّها ابن جبير فى العظم بالقسطنطينية التى لم يرَها . ثم عَلم أن مركبا فرنجيا على وشك الإبحار من مدينة صور إلى بجاية بتونس ، فذهب إلى صور يريد السفر ؛ غير أنه استصغر المركب ، فرجع إلى عكا بحراً ، واكترى هناك مكاناً فى سفينة جَنَوية ، قَصْدُها مَسّينة فرجع إلى عكا بحراً ، واكترى هناك مكاناً فى سفينة جَنَوية ، قَصْدُها مَسّينة

بصقلية ، فأبحرت به يوم الخيس ١٠ رجب (١٨ أكتو برسنة ١١٨) . وكانت تلك السفينة من سفن الحج التي أنشأتها المدن الإيطالية لنقل الحاج من المسلمين والنصارى ؟ وقد ذكر ابن جبير أن حجاج النصارى كانوا يعرفون باسم البلغريين، وهو تعريب حرفي تقريباً للكلمة اللاتينية (Peregrini) ، أو الإيطالية (Pellegrini) ، ومعناها الحاج في هاتين اللغتين ؟ كا قرر ابن جبير أن كلا من المسلمين والنصارى المسافرين اتّخذ من السفينة مكاناً مستقلا، وأن السفينة نفسها كانت كالمدينة الجامعة ، بها كل ما يحتاج إليه المسافر من خبر وماء وفاكهة ، كانت كالمدينة الجامعة ، بها كل ما يحتاج إليه المسافر من خبر وماء وفاكهة ، من حجاج المسلمين والنصارى توفى على ظهر السفينة ، فُقَذ فوا في البحر ، من حجاج المسلمين والنصارى توفى على ظهر السفينة ، فُقذ فوا في البحر ، ووَرَثِهم رائس المركب ، إذ كانت العادة أنه لا سبيل لوارث الميت إلى ميرا فه إذا مات في البحر .

استغرقت تلك السفينة في سفرها إلى مسينة شهرين ، وكان أقصاه في العادة خمسة عشر يوماً ، فأرست على الشاطئ الصقلي يوم ٤ رمضان سنة ٥٨٠ (٩ ديسمبر ١١٨٤) بعد عناء ورياح وأمواج كادت تذهب بها أكثر من مرة ، وقد تطلب ذلك كله مهارة وصبراً في قيادة السفينة وإبدال ما تكسر من شُرعها وقلاعها في عرض البحر ، مما وصفه ابن جبير في دقة وتفصيل ، فجاء ما كتبه في هذا الصدد وثيقة في شرح فنون البحر في العصور الوسطى .

وكانت جزيرة صقلية وجنوبى إيطاليا تابعة وقتئذ للنورمان (الشماليين) ، الذين أتوا فى أوائل القرن الحادى عشر من بلاد نورمانديا إلى جنوبى إيطاليا مرتزقة يطلبون الحدمة فى حروب الدويلات اللمباردية والولايات البيزنطية هناك ؛ وقد برزت الحوادث من بينهم روبرت جويسكارد (Robert Guiscard) الذى تملَّك على تلك البلاد وأسس منها مملكة واحدة ، ثم امتدَّت أطاعه

إلى صقلية الإسلامية ، فانتزعها من ملوكها المتنازعين فيما بينهم بعد حروب دامت عشرين عاماً.

و يعتبر النورمان في التاريخ من طلائع النشاط الذي حرّك أور با إلى دَفْع المسلمين عن فتوحهم المطلة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ، وقد ساهموا من بعد استيلائهم على صقلية في الحروب الصليبية أيضاً ، وهدموا الدولتين الزّيرية والحّادية بإفريقية ، واستولوا على المهدية سنة ٥٤٣ ه (١١٤٨ م) ، كاهددوا الدولة الفاطمية بمصر ، والدولة الموحدية بالأندلس .

والدولة النورمانية في صقلية ، بحركم وضعها الجغرافي والزمني ، هي في الواقع أوج نماذج الحكم والإدارة والثقافة والمدنية في التاريخ الأوربي في العصور الوسطى ، إذا التقت فيها المدنيات والثقافات الرومانية والمسيحية والبيزنطية ، والجرمانية والإسلامية والنورمانية ، وامتزجت هناك مزجاً لم يتم مثله في غيرها من البلاد . ومن شواهد ذلك في كتاب ابن جبير أن النورمان استخدموا ما وجدوه من أنظمة المسلمين في حكم تلك البلاد ، واستأدوا بعض الزعماء في ترويض الناس على الحكم النورماني ، واستعملوا كثيرا من المسلمين على الوظائف ولا سيما في البلاط الملكي ، وسلكوا أبناءهم في الجيش ، وحافظوا على بعض الأسماء العربية للوظائف ، كما سمحوا للمسلمين بقسط من الحرية الدينية ، ولم ينسوا أن يقرنوا ذلك بشيء من الضغط المالي ، والتضييق على الحرية الشخصية لحمل من ضَعُف إيمانه على دخول المسيحية . وقد جاء ما كتبه ابن جبير في يومياته بصدد صقلية مصدِّقا لكل ذلك ، وكان ملكها غليامُ الثاني (William II) ، حينًا نزل ابن جبير بعاصمتها بَلاَرمة (Palermo) ، وهذا نص ما جاء بيوميات ابن جبير بشأن هذا الملك ومبلغ اعتاده على المسلمين: "و وشأن ملكهم هذا عجيب في حسن السيرة واستعمال المسلمين ، واتخاذ الفتيان المجابيب ... ؛ وهو كثير الثقة

بالمسلمين ، وساكنُ إليهم في أحواله والمهمِّ من أشغاله ، حتى إن الناظر في مطبخته رجل من المسلمين ، وله جملة من العبيد السود المسلمين ، وعليهم قائد منهم ، ووزراءه وحجابه الفتيان ، وله منهم جملة كبيرة ، هم أهل دولته والمترسمون بخاصته ... ومن عجيب شأنه المتحدَّث به أنه يقرأ ويكتب بالعربيــة ... وأما جواريه وحظاياهُ في قصره فمسلماتُ كلَّهن . . . ومن أعجب ما حدثنا به خدُيمه يحيى بن فِيتان الطرَّاز ... أن الإفرنجية من النصرانيات تقع في قصره فتعودُ مسلمة ، تعيدُها الجواري المذكورات مسلمة ... وأما فتيانه الذين هم عيون دولته وأهل عَمالته في ملكه فهم مسلمون ، ما منهم إلا من يصوم الأشهر تطوّعا وتأجّراً ... ". على أنه لا يجب أن يؤدى ذلك الوصف الخاص ببلاط الملك إلى الاعتقاد بأن عامة المسلمين بصقلية النورمانية كانوا أسعد حالاً من إخوانهم في البلاد المسيحية الأخرى ، فعلى الرغم من الجوامع والمساجد والزوايا ، والأسواق والرباع الإسلامية التي شاهدها ابن جبير بمدن صقلية ، قد ضرب النورمان على المسلمين أتاوة تُدفع مرتين في العام الواحد ، وحالوا بينهم و بين تملتُ الأرض ؟ بل كان المسلمون الملحقون بخدمة غليام كلُّهم أو أكثرُهم كاتمُ إيمانه ، وكذلك نسوة القصر من المسلمات ، فإذا حان وقت الصلاة وهم في خِدْمة الملك ، خرجوا أفذاذا من حضرته ليقضوا صلاتهم، وهذا فضلا عن أنه لم يكن للمسلمين جمعة، بسب الخطبة المحظورة عليهم.

ولقد زار ابن جبير من بلاد صقلية مدينة مسينة التي أرسي عندها أولا، ثم شفاودي وثرمة و بالرمة وعَلْقَمة وحصن الحمة وأطرابنش (Trepanes). ثم أقلع من ميناء المدينة الأخيرة يوم الاثنين ٢١ ذي الحجة سنة ٥٨٠ (٢٥ مارس سنة ١١٨٤) على ظهر سفينة جنوية إلى الأندلس، فوصل قرطاجَنة يوم الحنيس ١٥ المحرم سنة ٥٨١) وسافر منها إلى مرسية ثم لبرالة ثم لورقة ثم المنصورة

ثَمُ قَتَالَشُ (Caniles) ، حتى وصل إلى مَتَوَلَّه بِغُرِنَاطَة ٢٢ محرم سنة ٨١٥ (٢٥ أُبِريل سنة ١١٨٤) .

لم يقم ابن جبير بعد رحلته هده بالأندلس طويلا ، بل رحل إلى الشرق ثانية ، ويقال بصدد ذلك نقلا عن كتاب الإخاطة بتاريخ عن ناطة للسان الدين المقدس ابن الخطيب ، إنه لما شاع الخبر باستيلاء السلطان صلاح الدين على بيت المقدس من الصليبيين سنة ١٩٨٥ ه (١١٨٧م) ، عنم ابن جبير على الرحلة للحج ثانية ، فسافر من غرناطة في ٩ ربيع الأول سنة ٥٨٥ (٧٧ إبريل سنة ١١٨٩) . ولست أعلم من تفصيلات تلك الرحلة سوى القصيدة التي نظمها ابن جبير ليشكو بها إلى طويلة في ثلاثة وخمسين بيتاً ، وقد أشار فيها ابن جبير إلى الفتح الصلاحي لبيت طويلة في ثلاثة وخمسين بيتاً ، وقد أشار فيها ابن جبير إلى الفتح الصلاحي لبيت المقدس . وقد رجع ابن جبير من رحلته هذه إلى غي ناطة في ١٣ شعبان سنة ١٨٥ (٥ سبتمبر سنة ١٩٩١) .

أم انتقل ابن جبير عن غرناطة إلى مالقة ، ثم سنبتة ، ثم فاس ؛ وانقطع إلى إسماع الحديث والتصوف وتروية الشعر . على أنه لم يقم بالمغرب طويلا تلك المرة أيضاً ، بل رحل إلى الشترق مرة ثالثة ١١٢ه ه (١٢١٧م) . وسبب تلك الرحلة – حسما ورد في كتاب الإحاطة أيضاً – أن روجته عاتكة بنت الوزير الوقشي ماتت ، وكان كلفه مها جمّا ، فعظم وَجْدُه عليها ، فرحل إلى مكة وجاور الوقشي ماتت ، وكان كلفه مها جمّا ، فعظم وَجْدُه عليها ، فرحل إلى مكة وجاور بها ، ثم انتقل عنها إلى بيت المقدس ، وتحوّل بعد ذلك إلى الإسكندرية ، فأقام محدّث ويؤخذ عفه حتى توفى بها في شهر شعبان من السنة المتقدمة ، وكان قد جاوز السبعين .





# Ziyadah, Muhammad Mustafa

Rihlat ibn Battutah

## رحلة ابن بطُّوطَة

للدكتور محمد مصطفى زيادة أستاذ مساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول بالجيزة

محاضرة ألقيت بدار مكتب التبادل الثقافى للمغرب بمصر فى يوم الجمعة ١٩ مايو سنة ١٩٣٩

> القاحرة مطبعة لجذًا لتأليف ولترحمة ولنشر ١٩٣٩

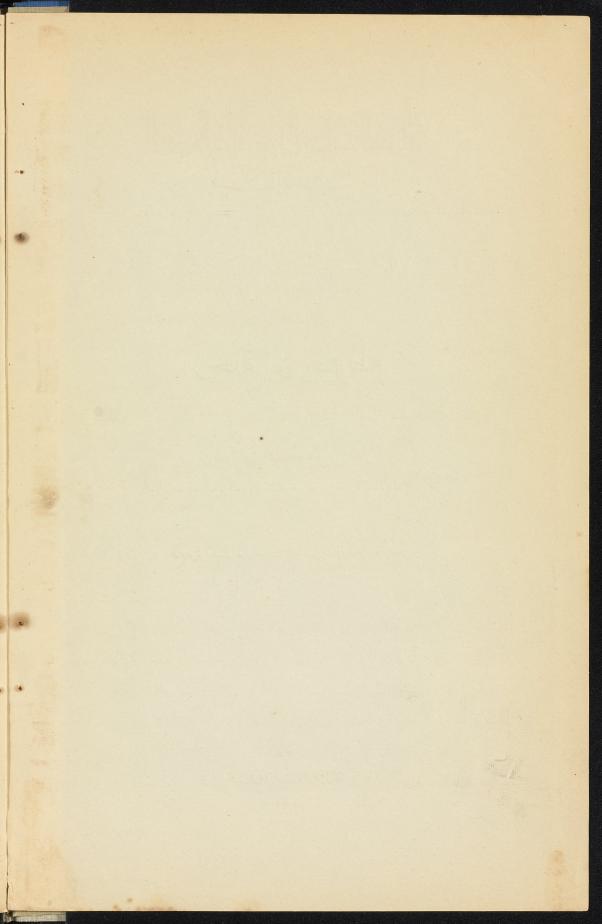

### رحلة ابن بَطُّوطة

تمتاز كتب الرحلات، من دون الكتب التي نتشوّف منها أحوال القرون الخالية وأخبارها، بأنها تحوى عادة صوراً لأحوال القوم الذين يجوس الرحالون خلال ديارهم ومدنهم؛ وقلما توجد هذه الصور في كتب التاريخ، إذ عل المؤرخ أن يكتب في أخبار الدول، وحروب الملوك، وثورات الشعوب، وما إلى ذلك من تجارب الأمم. وإذا كان لكتاب رحلة ابن بطوطة ميزة ينفرد بها عن معظم كتب الرحلات، فهي أنه ليس كتابا في الجغرافية الوصفية للبلاد والجبال التي رآها الرحالة في أسفاره، بل أنه في معظمه نسخة نادرة من الصور التي ارتسمت في ذهن ابن بطوطة عن الأشخاص والناس الذين ألقت بهم الصدف في الرسمت في ذهن ابن بطوطة عن الأشخاص والناس الذين ألقت بهم الصدف في الرسمة في في القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادي)، أكثر منه كتابا في تقويم البلدان والجغرافيا، مع العلم بأن ابن بطوطة لم يهمل تلك الناحية الجغرافية فيا كتب، مما سيتضح في المواضع المناسبة فيا يلى.

وُلد ابن بطوطة في سنة ٧٠٣ه (١٣٠٤م) في طنجة ، واسمه محمدُ بن عبد الله اللواتي الطنجي ؛ فهو لواتي أولا ، طنجي ثانياً ؛ وكان موطن أهله الأصلى بلاد برقة ومنطقة الحدود المصرية الغربية ، حيث كانت قبيلة لواتة إبان ظهورها في كتب التاريخ . وقد أنتجت أسرة ابن بطُّوطة في طنجة عدة قضاة ، فهو إذن وليدُ أناس عريقين في الاشتغال بالعلوم الدينية ، أو — على حد التعمير الأوربي — من أبناء الطبقة الدينية العليافي المجتمع الإسلامي في العصور الوسطى .

ولذا فالراجح أنه نشأ فى بسطة من العيش ، وأنه درس على منهاج آبائه ، فتفقة وتأدّب ؛ ويضاف إلى هذا أنه مارس الشعر أيضاً ، وتعلم اللغة الفارسية فيما بعد بالهند . وشواهد ذلك كلّم فى بطن كتاب رحلته المعروف باسم وقتحفة النظار فى غمائب الأمصار وعجائب الأسفار؟.

أُمْلَى ابن بطوطة هذا الكتاب على رجل اسمه محمد بن جُزَى الكلبي ، وهو كاتب بحاشية السلطان أبي عِنَان المريني ٧٤٩ — ٧٥٩ ه (١٣٥٨ — ١٣٥٨م) بفاس حيث كانت عاصمة بني مرين ؛ وكان ابن بطُّوطة قد نزل بها بعد أن ألقي عصى التسيار وَجَوْب البلاد ، فانتهى من كتابته سنة ٧٥٧ه (١٣٥٦م) . و يوجد بعض هذه النسخة التي خطها ابن جزى بيده بباريس ، تحت رقم ٧٠٧ ، في ملحق فهرس الكتب العربية بالمكتبة الأهلية (Bib. Nat. Fonds Arabe, Ms. No. 907) .

ظل كتاب ابن بطوطة مخطوطاً حتى اهتم بطبعه ونشره المستشرقون كالمعتاد، فالهم الفضل وحق علينا الشكر . وقد عثر أحدهم أولا ، وهو السائح بوركهارت (Burckhardt) ، على مختصر لها ؛ ثم بحث بعده كوزجارتن (Burckhardt) ، فوجد نسخة أخرى تر جم عنها إلى اللاتينية أسفار ابن بطوطة إلى بلاد إفريقية وفارس و بلاد التتر والجزائر ، ونشرها سسنة ١٧٨١ م . وفى ١٨٢٩ ترجم القس صحوئيل لى (Rev. Samuel Lee) قسما كبيراً منها إلى اللغة الإنجليزية ، وطبعه في لندن ؛ و بعد ذلك قام العالمان دى سلان (De Slane) ، وإدوارد ديلورييه (Edward Dulaurier) ، فترجم كل منهما قسما من الرحلة في المجلة ديلورييه ١٨٤٥ م . ولبث المستشرقون مع هذا ينقبون و يبحثون الأسيوية سنة ١٨٤٣ و ١٨٤٧ م . ولبث المستشرقون مع هذا ينقبون و يبحثون حتى أتوا على نسخ من الكتاب كاملة ، فقو بل بعضها ببعض ، وقورنت متونها ، وطبعت مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية في باريس سنة ١٨٥٣ — ١٨٥٩ ، في أربعة أجزاء ومقدمة علمية طويلة ، بتحقيق العالمين دفريمرى (Defrémery) ،

وسانجو ينتي (Sanguinetti) . و بعد ذلك كله ، بل ومن هذه الطبعة الباريسية الكاملة طبعت الرحلة في القاهرة طبعتين عربيتين ، وكل منهما في مجلدين ، الأولى سنة ١٨٧١ — ١٨٧٥ ، والثانية سنة ١٩٠٤ ، ولم يفكر أحد القائمين على ذلك – أو لم يستطع – أن يترجم المقدمة أو حواشي المتن إلى العربية. ثم طبع الجزء الخاص بالهند والصين من رحلة ابن بطوطة في هامبورج مترجماً إلى اللغة الألمانية ، سنة ١٩١١ - ١٩١٢ ، بقلم المستشرق مزيك (Mzik) ؛ وقد ترجمت الرحلة كلها إلى التركية أيضاً باسم ووتقويم وقايع ، ؛ وهذا عدا ما قام به كولى (Cooley) ، ودفيك (Devic) ، وهيج (Haig) ، ودلافوس (Delafosse) ، وماركات (Marquart) ، وفراند (Ferrand) ، ويول (Yule) ، وكوردييه (Cordier) ، من بحث وشرح وترجمة لأجزاء معينة من هذه الرحلة الزاخرة . وأخيراً نشرت وزارة المعارف المصرية مختارات منها باسم " مهذب ابن بطوطة " في جزءين ، وقام على نشرها أحمد العوامري بك ومحمد جاد المولى بك ، سنة ١٩٣٤ . وقبل ذلك بخمس سنوات نشر الأستاذ جب (Gibb) ، أستاذ اللغة العربية وآدابها بجامعة أكسفورد ، مختصرًا جديدًا بحواش علمية دقيقة باللغة الإنجليزية ، وقد أشار في مقدمته التحليلية إلى إزماعه نشر الرحلة كاملة مشروحة بالحواشي في المستقبل القريب.

أما ابن بطوطة فكان غرضه الأول من رحلته أن يؤدى فريضة الحج عن طريق مصر ، غير أن سرعة تأثره بأقوال من زارهم من أولياء مصر — على حد قوله — جعلته يفكر مليا فى الرحلة أيضا إلى غير البلاد الحجازية ؛ ثم أملت عليه ظروف طارئة أن يتخذ طريقا غير طريق الحج المعتاد كما سيلى ، فرأى من بلاد الشرق الأدنى ما حبّب إليه استطلاع بلاد الشرق الأقصى أيضا ، ولم ينته من رحلته هذه حتى شاهد جميع البلاد الإسلامية فى آسيا ، بل زار القسطنطينية وحلته هذه حتى شاهد جميع البلاد الإسلامية فى آسيا ، بل زار القسطنطينية

وجزيرة سيلان وبنجالة وجاوة والصين ؛ وقد يكون من المستحسن أن نلم بأحوال تلك البلاد جميعا قبل أن نصاحب ابن بطوطة إليها ، لنكون على بينة ، ولنستطيع تقدير هذا الرحالة الجو"ال تقديرا جديرا به .

كان العالم الإسلامي في القرن الثامن قد اطمأن إلى حال جديدة بعد أن أحدث المغول به ما أحدثوا: من إزالة الخلافة العباسية من بغداد ، ومن قَذْف العناصر التركية من جوف الدولة الإسلامية إلى أطرافها ، مما أدى إلى فتوح ودول إسلامية جديدة في الهند وغيرها . وكان محور الارتكاز السياسي والثقافي بين المسلمين شرقا وغربا قد تحوَّل إلى القاهرة التي صارت مقرَّ الخلافة العباسية ، وملجأ اللائذين من المغرب والأندلس بسبب اضطراب الأمور بها ؛ وأضحى سلاطين الماليك يفرضون لأنفسهم مكانا ساميا على ملوك العالم الإسلامي ، باعتبارهم حماةً الخلافة والمتمتُّون ببيعتها . وكانت دولة الماليك في النصف الأول من ذلك القرن. قد بلغت الأوج، وامتدت حدودها شمالًا حتى قيلقية، وجنوبا إلى ما وراء الحجاز، وغربا إلى إفريقية (أي تونس) ، وشرقا إلى الفرات ؛ وهذا هو عصر الناصر محمد ابن قلاون . وفي العراق وفارس كانت دولة إيلخانات المغول الذين أسلموا حديثًا ؛ وفي البلاد الشمالية حتى نهر إتل (الفلجا) كانت الدولة المغولية الإسلامية التي عرفت باسم القبيلة الذهبية ، كما كانت الدولة المغولية الثالثة في بلاد ما وراء النهر حتى الصين ؛ وفي الهندكانت الدولة الإسلامية في دلمي قد امتدت إلى معظم شبه الجزيرة . وحول تلك الدول الإسلامية العظمي كانت دويلات مبعثرة في آسيا الصغرى ، وأفغانستان ، وشواطى المحيط الهندى ، وأواسط غربي إفريقية حيث كانت دويلات الكانم والبرنو ومالِّي والتكرور . ويكمِّل هـذه الصورة الدولُ الإسلاميةُ بالمغرب: وهي دولة الحفصيين بتونس، وكان امتداد مملكتهم من الجزائر الحالية إلى طرابلس ؛ ثم الدولة الزِيَانية في المغرب الأوسط ؛ ثم دولة بنى مَرِين فى المغرب الأقصى ، وكان سلطانها أبو عنان (٧٤٩ — ٧٥٩ ه ، ١٣٤٨ — ١٣٥٨ م) هو الذى استقر ببلاطه ابن بطوطة بعد أسفاره الطويلة ، وهو صاحب الفضل فى تكليف ابن جزى بتدوين ما لدينا الآن من أخبار تلك الأسفار.

على أن ابن جزى وحده قمين بفضل ينفرد به ، فهو صاحب المقدمة والخاتمة في كتاب رحلة ابن بطوطة ، وهو القائم على نشرها ، بمعنى أنه هو الذى تولى تلخيصها والنظر فى أبوابها وأقسامها وتحقيق بعض ما سرده عليه ابن بطوطة من أخبار البلاد ووصفها . وقد رجع ابن جزى من أجل ذلك إلى المشهور من كتب الرحلات فى عصره ، ولا سيا رحلة ابن جبير ، فنقل منها كثيرا . وليس هذا مما يقلل من قيمة رحلة ابن بطوطة ألبتة ، فإن مقارنتها بغيرها من كتب الرحلات وهى فى دور الصياغة الأولى قد جعلها بمنجاة من كثير من الغلط والنقد والشك ، على أنها لم تنج من هذا أو ذاك فيا بعد بسبب غموض أسماء بعض البلاد والمعابر التى جازها ابن بطوطة فى أسفاره .

خرج ابن بطوطة من طنجة فى رجب سنة ٧٢٥ ه (يونية ١٣٢٥ م) للحج عن طريق مصر ، وسنّه وقت ذاك اثنتان وعشرون سنة ؛ ثم اتسعت دائرة أغماضه وجو لاته ، فظل فى رحلته هذه أربعة وعشرين عاما تقريبا ، زار فى أثنائها معظم بلاد العالم الإسلامى ، ورجع إلى وطنه سنة ٧٥٠ ه (١٣٤٩ م) . غير أنه لم يقم ببلده إلا قليلا ، بل رحل عنها مرة إلى الأندلس ، ومرة أخرى إلى السودان الغربي ؛ وما زال يطوف بالبلاد حتى انتهى به المطاف حوالى سنة ٥٥٥ ه (١٣٥٧ م) ، فأقام بفاس حتى وفاته سنة ٩٧٧ ه (١٣٧٧ م) . و إذَن فمن المستحيل علينا أن منه هنا إلمامة فقط بأسماء البلاد والأقاليم التي جاس خلالها ابن بطوطة سنوات كثيرة ، بل سنقف معه حيث يجب الوقوف ،

لننظر إلى الحوادثِ الدالةِ على شخصه ، و إلى الصورِ التي صورَ بها بعض البلادِ والدول التي حلاله أن يفيض في أخبارها .

مر ابن بطوطة في سفره الأول إلى مصر ببلاد الجزائر وتونس وطرابُلس الغرب ، ووصل الإسكندرية في أول جمادي الأولى سينة ٧٢٦ هـ ( إبريل ١٣٢٦ م) ، فقضي في ذلك الجزء الأول من رحلته سنةً تقريبًا ؛ ولا عجب من هذا التمهل ، فقد تزوَّج في أثناء ذلك مرَّتين ، وطلَّق مرة واحدة فقط . وكان ممن زارهم ابن بطوطة من مشاهير الإسكندريين الشيخُ الزاهدُ برُهان الدين الأعرج، وقد أقام عنده ضَيْفا ثلاثة أيام من مدة إقامته بالإسكندرية ؛ وربما تَوَسَّم فيه برهان الدين حبَّ السياحة والجولان ، فأوصاه إذا ذهب إلى الهند أو السند أو الصين أن يزور أفرادا سمَّاهم له . ولم يكن حينئذ قد خَطَر بنفس ابن بطوطة - على حد قوله - أنه سيتوغل في تلك البلاد القاصية ؛ غير أنه يظهر أن هذا الحديث المبروك، مع رجل عارف لبلاد العالم وهو زاهد فيها، حرَّك في قلب الشاب ابن بطوطة عنما على زيارة جميع البلاد الإسلامية ، وأن هذا العزم قوى في نفسه بعد تجاريبه أثناء السفر إلى القاهرة . ذلك أنه زار في طريقه إليها أحدَ الأولياء الصالحين ، واسمه أبو عبدِ الله المرشدي ، وكان مقيما بمنية بني مُرشد قبالة فُوَّة على النيل ؛ فرأى ابن بطوطة في منامه وهو عنده أنه طارَ على جناح طائر عظيم إلى مشارق الأرض ومغاربها ، وَقَصَّ رحالةُ المستقبل رؤياه على الشيخ ، فَفَسَّرها له بأنه سيزورُ مَكةً والينَ والعراقَ وبلادَ التركِ والهند ، وأنه سيلقى بالهند عالما من علماء السلمين سماه له .

ومهما يكن من شيء أو شك في تلك الأحلام والنبؤات ، التي قد يقال إنها وضعت وضعاً كأسباب مبارَكة لرحلات ابن بطوطة ، فالواضح من تنقلاته ولل يصل القاهرة بعد — أنه ن عازما على التجول في البلاد فضلا عن الحج .

و برهان ذلك تمضيته سنة كاملة فى الطريق من طنجة إلى الإسكندرية ، وتعريجه فى الطريق من الإسكندرية إلى القاهرة على الحجلة الكبرى والبرلس ودمياط وتنيس وفارسكور وأشمون الرمان وسمنود وغيرها من مدن الريف بالدلتا .

وقد جاء فى وصف ابن بطوطة لمدينة دمياط أنها كانت مدينة حربية مسورة ، وو إذا دخلها أحد لم يكن له سبيل إلى الخروج عنها ، إلا بطابع الوالى ، فن كان من الناس معتبرا طُبع له فى قطعة كاغد يَسْتَظْهِرُ به لحُراس أبوابها ، وغيرُهم يُطبع على ذراعه فيستظهر به و وهذه هى الباسبورت ، أو جواز السفر ، أو ورقة الطريق فى العصور الوسطى فى الإسلام .

أما وصفه لمدينة القاهرة فيقصر عن وصف ابن جبير لها بكثير، على أن ابن بطوطة قد أورد في أثنائه صوراً لبعض البارزين من أمراء الدولة المملوكية في أو اسط عصر السلطان الناصر محمد بن قلاون ، كما أورد قصة تدل على صلابة هذا السلطان في كل ما يصدره من أمر ، وفحواها أن أمر السلطان بجلوس قضاة القضاة الأربعة في حضرته بدار العدل على ترتيب استحدثه ، فلما امتنع قاضى الحنفية عن شهود المجلس أنفة من ذلك التصر"ف ، أمر السلطان بإحضاره و إقعاده حسب الترتيب الجديد .

وترك ابن بطوطة القاهرة إلى عيذاب ، وكان متملّكها من العرب و يعرف بالحَدْرَبي ، وللسلطان الناصر عليه سيادة وحماية ، يؤدى من أجلها ثُلُثَ مَجْبى البلد للخزانة السلطانية . غير أن الحدربي كان إبان وصول ابن بطوطة إلى عيذاب يطارد جنود الناصر عن عيذاب ، فتعذّر سفر ، منها إلى جُدَّة ، فعاد أدراجه إلى القاهرة ، وقصد الحج عن طريق الشام .

وفى الطريق إلى الشام نزل ابن بطوطة ببلدة قَطْيًا بشبه جزيرة طورسينا على طريق السكة الحديدية إلى فلسطين الآن ، وكانت قطيا وقت ذاك ثغراً بريا

هاما ، وولا يجوز عليها أحد من الشام إلا ببراءة من مصر ، ولا إلى مصر إلا ببراءة من الشام ، احتياطا على أموال الناس ، وتوقيا من الجواسيس العراقيين ... وهذه العبارة الأخيرة فيها التفاف ، إذ تدل على أنه حتى سنة ٧٢٦ ه (١٣٣٦م) لم تكن العلاقات السياسية بين دولة إيلخانات المغول بالعراق و بين دولة الماليك قد تحسّنت ، وأنَّ الجواسيس كانت منبثة في كل من مصر والعراق لمعرفة نوايا الدولتين نحو الأخرى ، وهذا برغم المعاهدة القائمة بينهما منذ أوائل حكم إيلخان أبى سعيد بن خدابندا (٧١٦ – ٧٣٧ ه ، ١٣١٧ – ١٣٣٤ م).

وأخذ ابن بطوطة يتنقل بين بلاد الشام من غنّة إلى حلب ، مع أنه كان يقصد دمشق فقط ، للذهاب منها إلى الحجاز مع ركب الشام ؛ فزار كثيرا من البلاد حتى أقصى الشمال ، ثم ذهب أخيرا إلى دمشق ، وخرج إلى الحجاز مع الركب الشامى في شوال سنة ٧٢٦ه (سبتمبر ١٣٢٦م) ؛ وفي ذلك دليل أيضا على أنه كان يريد الرحلة والحج معا .

هذا و يوجد في ثنايا ما أملاه ابن بطوطة بصدد بلاد الشام شرح للسبب المباشر الذي من أجله اتبع السلطان الناصر بن قلاون سياسة العداء ضد دولة إيلخانات المغول بالعراق ، مع أن خطرها كان قد زال تماما عن دولة الماليك ، كا يوجد أيضا السبب المباشر الذي من أجله انتهى الأمر بصلح بين الطروين كا تقدّم . ذلك أن نائب حلب ، واسمه قراسنقر ، كان قد هرب مع بضعة من أمراء الماليك إلى إيلخان المغول خدا بندا سنة ٧١٧ ه (١٣١٢ م) ، خوفا من أمراء الماليك الناصر عليه لريبه في إخلاصه ، برغم ما عرفه من سابق خدماته ، وقد شرح المؤرخ دوسون (D'Ohsson) ذلك كله شرحا وافيا في كتابه تاريخ المغول . وكان السلطان الناصر يبعث الفداوية إلى العراق لاغتيال هذا الأمير ، فلم يظفروا به . فلما مات خُدابندا ، وَوَلِي ابنه أبو سعيد ، فر كبير أمراء المغول

بفارس واسمه جُوْبان إلى بلاط الناصر، ووقعت المراسلة بين الملكين واتفقا على أن يقتل كل منهما الأمير اللائد عنده. فلما انتهى ذلك وَقعَ الصلح، وانتهى النزاع الطويل بين الدولتين، ماعدا ماأشار إليه ابن بطوطة من بقايا عدم الثقة بينهما، عما دعا إلى وجود الجواسيس في بلاط كل منهما.

ومما رَوَاه ابن بطّوطة بصدد الشام أنه رأى ابن تيمية بدمشق ، وقد وصفه بأنه و كبير الشام ، يتكلّم كثيرا في الفنون ، إلا أن في عقله شيئا ؟ ؛ وقصة الشيخ ابن تيمية طويلة ، ولمن يريد التعرف عليها أن يذهب أولا إلى ترجمته في دائرة المعارف الإسلامية .

وقد حج ابن بطوطة وزار المدينة النبوية ، ووصف بلاد الحجاز ومعالم مكة والمدينة وعادات أهلهما ومشاعر الحج ، مما لا يزيد عما فى ابن جبير ، كوصف خطيب الجمعة ، وشرح عادة التهنئة فى أول الشهور .

ثم ترك ابن بطوطة الحجاز في شهر ذى الحجة سنة ٧٢٦ ه (أكتو بر ١٣٢٦م) ، مع الركب العراق ؛ على أنه لم يذهب إلى بغداد مباشرة ، بل ترك الركب عند النجف ، وعرج جنوبا بشرق إلى واسط ثم إلى البصرة والأبلة .

ولابن بطوطة بصدد البصرة حديث لطيف: ذلك أنه شهد بها صلاة الجعة ، ولاحظ أن الحطيب لحن في خطبته لحناً كثيراً ، وراعه طبعاً أن البصرة التي انتهت إلى أهلها رياسة النحو ، وفيها أصله وفرعه ، ومن أهلها إمامه الذي لا يُنكر سبقه ، لا يقيم خطيبها خطبة الجمعة على دءو به عليها . غير أن هذه الملاحظة تدعو إلى الالتفات ، فكتاب رحلة ابن بطوطة ، كما كتبه ابن جزى ، لم يخل من أخطاء نحوية ، فضلا عن احتوائه على تعبيرات غريبة ، وأساليب قد تخالف ما نعهده للفصحاء ؛ فهل يكون معنى هذا أن ابن بطوطة لم يقرأ نص رحلته بعد إتمامها ، ليصلحها و يضبطها ضبطاً صحيحاً ؟

ثم ذهب ابن بطوطة من الأبلة إلى أطراف فارس ، فزار من مدنه تُسْتَرُ وشيراز و إصفهان ، وفى وصفه لهذه البلاد ما يدل دلالة واضحة على أنه كان يريد بتعريجاته هذه أن يزور مشايخ العصر وقبور السلف الصالح . ثم رجع إلى العراق ، فنزل بالكوفة ، ورحل منها إلى بغداد ؛ وقد وافق وصوله إليها وجود إيلخان أبى سعيد بها ، فاتفق له أن يرى موكب هذا السلطان ، وأن يصفه لمن يريد مقارنة مواكب المغول بمواكب الفاطميين أو الأيوبيين أو الماليك بمصر ، كما أوردها القلقشندى فى الجزءين الثالث والرابع من صبح الأعشى .

وأقام ابن بطوطة بالعراق شهرين حتى وافي موعد رحيل الركب العراقي إلى مكة ، وسافر في تلك الأثناء إلى تبريز والموصل ونصيبين وماردين . ثم ترك العراق أخيراً إلى مكة ، فحج ثانية ، وأقام مجاوراً بمكة سنة ، فحج ثالثة . ثم رحل سنة ٧٣٠ ه (١٣٢٩ م) إلى الين بحراً عن طريق سواكن ، ولم يكن قد ركب البحر قبلها ؛ وزار زَبيْد وصنعاء وعَدْن ، وقد أعجبه من نساء صنعاء أن ولا يعندهن مزية ، ولا يمتنعن من تزوّجه كما تفعله نساء المغرب ، فإذا أراد السفر خرجت معه وودعته ، وإن كان بينهما ولد فهي تكفله ، وتقوم بما يجب له حتى يرجع أبوه ، ولا تطالبه في أيام الغيبة بنفقة ولا كسوة ولا سواها ، وإن كان يرجع أبوه ، ولا تطالبه في أيام الغيبة بنفقة ولا كسوة ولا سواها ، وإن كان عبر أبوه ، ولا تقل النفقة والكسوة ، لكنهن لا يخرجن عن بلدهن أبداً ، ولو أعطيت إحداهن ما عسى أن تُمعناه على أن تخرج من بلدها لم تفعل عبر أن ابن بطوطة لم يعقب على هذا بأنه تزوج هناك ، مع أن هذا الوصف غير أن ابن بطوطة ملك البين على بن رسول ، ووصف بلاطه وصفاً يهم بصمنعاء ، وهو السلطان نور الدين على بن رسول ، ووصف بلاطه وصفاً يهم المشتغلين بتاريخ الين ، لشبهه الكثير ببلاط دولة الماليك بمصر .

ثم عبرابن بطوطة البحر إلى بلدة زَيْلَع بالصومال الإنجليزي الحالي ، ووصف

تلك البلدة بأنها " أقدر مدينة في المعمور ، وأوحشها وأكثرها نتناً " ، بحيث أنه اختار المبيت بالبحر على شدة هوله ، ولم يبت بالمدينة لقدرها . ثم سافر إلى مَقْدَشَو عاصمة تلك البلاد حين ذاك ، وكان سلطانها يسمى عندهم الشيخ ؛ وهنا تتجلى قيمة رحلة ابن بطوطة من حيث وصفه لتلك البلاد الإسلامية النائية ، التي يستشف منها القارئ مكانة الدولة المصرية بين ملوك العالم الإسلامي في ذلك العصر .

ثم ركب ابن بطوطة البحر من مقدشو إلى كُلُوا على ساحل إفريقية جنوبى زير بار الحالية ، وتركها بالبحر إلى مدينة ظَّهَار بأظراف الين الشرق ، حيث رأى الأغنام والإبل وكافة السائمة تعيش على سمك السردين الذي يكثر هناك ؛ و يلاحظ أن الدواب تعلف بذلك السمك في تلك البلاد حتى الآن ، كما شاهد زميل لى بكلية الآداب في سفره حديثا إلى بلاد الين .

ثم رحل ابن بطوطة إلى عمان ؛ وسافر منها إلى هومز وسيراف ، وعبر الخليج الفارسي من هناك إلى القُطيف — أو القَطيف — باليمامة ، وعاد من هناك إلى مكة صحبة ركب الحاج اليماني ، وكان ذلك في سنة ٧٣٧ هـ (١٣٣١ م) . وقد حج في تلك السنة السلطان الناصر محمد بن قلاون ، وليت ابن بطوطة زاد على هذا الخبر شيئاً من وصف هذا السلطان الذي يعتبر حكمه ذروة عهد الدولة المملوكية بمصر ، على أن كتباً أخرى قد جاءت بتفصيلات ضافية في وصف هذا السلطان وأعماله ، ولا سما النويري و بيبرس الدوادار .

ليس ثمت حاجة ، بعد تعقب أسفار ابن بطوطة حتى هذه المرحلة ، إلى البحث عن شاهد جديد لندلل به على أنه كان جَوَّاب آفاق وحلف أسفار ، و محاثة عن الأولياء والمشايخ . ولو وقف ابن بطوطة عند هذا الحد من أسفاره ، لظل كتابه كجميع كتب الرحلة مرجعاً هاما لمعرفة الأحوال الاجتماعية في جزء

كبير من العالم الإسلامي في القرن الثامن . ولكن ابن بطوطة لم يقف عند هذ القدر من السفر ، ولا بدأنه قرر حوالي ذلك الوقت رؤية بقية العالم الإسلامي ، و يستدل على ذلك - بسهولة - من حركاته وسفراته الغريبة ، إذ سافر من مكة إلى قرية العطواني على النيل قبالة إدفو بالصعيد الأعلى ، ورحل منها عن طريق بلبيس إلى الشام ، حتى وصل اللاذقية . ثم ركب البحر من اللاذقية إلى العَلاَيا ، وهي بالساحل الجنوبي لشبه جزيرة آسيا الصغرى ، وكانت هذه المدينة حينذاك مشتى لسلاطين السلاجقة الروم . وقد ضرب ابن بطوطة في أرجاء آسيا الصغرى وزار معظم مدنها الكبرى ، ومنها قونية وأقصرا ويزمير ، و بُر صاعاصمة الدولة العُمَانية الناشئة ، وقابل سلطانها أرخان بن عثمان . غير أن أهمية هذا الجزء من رحلة ابن بطوطة ليست في ذكر المدن ومَنْ عليها ، بل لأنها تعطى صورة للدولة العثمانية في أيامها الأولى ، وتصف الدويلات والإمارات التركية بآسيا الصغرى ، قبل أن يجعل العثمانيون منها دولة واحدة ؛ وأهميــة أخرى لهذا الجزء من رحلة ابن بطوطة أنها تصف نظام جماعات الفتوة والأخيّة في تلك البلاد ، مما يدل على أن هـذه الجاعات كانت ، محسب ما ورد في ابن بطوطة بصددها ، شبه جمعيات دينية خيرية لأبناء صناعة واحدة ، أو أبناء جهة واحدة ، في بلد من الملاد.

ثم ترك ابن بطوطة آسيا الصغرى من ثغر صَنُوب (Sinope) إلى شبه جزيرة القرم بحراً ، وقد هاج البحر في أول تلك السياحة . وكان ابن بطوطة ومسافر من أهل المغرب مثله بأبلوج (Cabin) الطارمة من السفينة ، وهو وقل القمرة من (Camera) الواقعة قرب السّكان أو الدفة ؛ فطاب ابن بطوطة إلى صاحبه أن يصعد إلى أعلى المركب لينظر كيف البحر ، ففعل ورجع إليه واسترجع ، وقال له : وقال المتودعكم الله . وقال المتودعكم الله . وقال المتودعكم الله .

غير أن المقادير كَطَفَتْ ، ووصل ابن بطوطة إلى شاطئ القرم عند ثغر كافا التابع لجهورية جَنَوة ، وكان به أكبر أسواق الرقيق المملوكي في العصور الوسطى . ثم زار مدينة القرم نفسها وآزاق ، ورحل منها إلى بلدة الماجر بالقوقاز ، وقصد بشداغ لزيارة سلطان تلك البلاد ، وهو السلطان محمد أوز بك ، خان المغول الممروفين بالقبيلة الذهبية ، نسبة إلى لون خيامهم و بيوتهم الموهة بالذهب وقد حظى ابن بطوطة بالمثول بين يديه ، وزار خواتينه — أى زوجاته — الأربع ، وراقه منهن طبعا أنهن كنّ باديات الوجوه ، وحولهن الجوارى الصغار فائقات الجال ، وكانت ثالثتهم — على حسب قول ابن بطوطة — بنت إمبراطور القسطنطينية أندرونيق الثالث (Andronicus III) ، واسمها بَيكُون (Bayalun) ، واسمها بَيكُون (Bayalun) ، وقد قدر له أن يسافر معها إلى القسطنطينية كا سيلى . على أن أهمية هذا الجزء من رحلة ابن بطوطة ليست فيا وقع له من الحوادث العادية من تنقل وزيارات وتدوين أسماء المدن الداخلة في حدود القبيلة الذهبية ، بل في وصف عادات مرجعا من الدرجة الأولى في تاريخ تلك البلاد .

ورأى ابن بطوطة أن يوغل فى البلاد المجاورة والفرصة سانحة ، فزار مدينة بُنْغار على الشاطئ الأيسر لنهر إتل (الفولجا) ، وهى عاصمة مملكة بلغاريا العظمى فى القرون الوسطى ؛ وأراد أن يذهب منها إلى سيبيريا التى سماها وو أرض الظلمة ، لكنه أضرب عن ذلك ، وعاد إلى بلاد أوز بك خان ، فأقام عنده مدة قليلة ، وزار فى أثنائها مدينة حاجى طرخان (أستراخان) ، على مصب الفولجا فى محر قروس .

ثم حدث أن رغبت الخاتون بَيَلون إلى السلطان أوزبك أن يأذن لها في زيارة أبيها ، فنزل على رغبتها ، وأذن أيضا لابن بطوطة أن يصحبها لمشاهدة القسطنطينية ؟ فسار في ركبها برا ، واخترق البلقان عن طريق اختلط تعيينه على المحققين ، بسبب غوض بعض أسماء المدن التي ذكر ابن بطوطة أنه مر بها . على أن وصفه لمدينة القسطنطينية قد جاء صورة قيمة لتلك العاصمة البيزنطية قبل أن يغيِّر العنهانيون بعض معالمها بعد فتحها . هذا ، وفي ثنايا ذلك الوصف لفظ واحد أضاء للمؤرخين الطريق لتفسير كلة (Saracen) التي أطلقها الأور بيون على المسلمين حتى الآن تقريباً ؟ إذ يتضح من ابن بطوطة أن البيزنطيين كانوا على المسلمين حتى الآن تقريباً ؟ إذ يتضح من ابن بطوطة أن البيزنطيين كانوا يصفون المسلمين بلفظ قو سراكينو ، وهو مأخوذ من لفظ قو الشرقيين . . وإن كان المسعودي يرى في كتاب قو التنبيه والإشراف أنه مشتق من لفظ آخر . وقد أطلق المؤرخون فيا بعد لفظ (Saracen) على جميع المسلمين بالشرق والغرب ، من غير أن يتبينوا أصله ، بل إنهم استعملوه في الأدب الغربي أحياناه قليلة بمعنى الأجنبي .

ثم رجع ابن بطوطة من القسطنطينية بدون الخاتون بَيَلون ، إذ رغبت في عدم العودة إلى زوجها ؛ ووصل إلى مدينة السَّرَا عاصمة السلطان أوز بك على نهر إتل . ثم سافر منها إلى خوارزم ، فبخارى وسمرقند وتر مذ ، و بلخ وَهَرَاة وطوس ، ونيسابور وغزنة وكابُل ، وجنانى على نهر السند بالهند . وكان وصوله إليها في أوائل سنة ٧٣٤ ه (١٣٣٣ م) ، أى أن ابن بطوطة ظل متنقلا حتى تلك المرحلة من أسفاره ثمانى عشرة سنة هرية .

وقد لقى ابن بطوطة فى أوائل تجوله بالهند الشيخ الزاهد بهاء الدين القرشى، وهو أحد الثلاثة الذين أخبره الشيخ برهان الدين الأعرج بالإسكندرية أنه سيلقاهم فى رحلته ، ثم شاهد بمدينة أبوهر (Abuhar) ، فى الطريق إلى دلهى ، عملية إحراق جثة الميت ومعه أرملته عند الهندوس ، وعلن على ذلك بأن إحراق المرأة بعد زوجها وو أمر مندوب إليه غير واجب ، لكن من أحرقت نفسها بعد

وَوجها أحرز أهل بيتها شرفاً بذلك ، و نُسِبوا إلى الوفاء ، ومن لم تحرق نفسها البست خشن الثياب ، وأقامت عند أهلها بائسة مُمْتَهنة لعدم وفائها ، ولكنها لا تُكره على إحراق نفسها "؛ وقد أبطل الحكم الإنجليزي تلك العادة بالهند.

وصل ابن بطوطة أخيراً إلى دلهى عاصمة مملكة الهند الإسلامية ، وسلطانها يومئذ محمد شاه بن طفلق ؛ وقد أفاض ابن بطوطة فى وصف ترتيب هذه المملكة وكرَم سلطانها وتواضعه ودفعه للمغارم والمظالم وتحمسه للجهاد ، ولم ينس أن يذكر أيضاً شغفه بإراقة الدماء لأدنى جريمة أو سبب ، وقتله لجميع من خالفه ، وإخلاءه مدينة دلهى من أهلها بسبب خطابات وصلته غُفلا وفيها سبه وشتمه .

وتولى ابن بطوطة منصب القضاء المالكي فى دلهى ، وما زال على تلك الوظيفة حتى سنة ٧٤٢ه (١٣٤١م) ، أى سبع سنين تقريباً ، ولذا جاء مادوّنه فى كتابه أضنى وصف لحاشية سلطان مسلم فى العصور الوسطى . ثم أرسله السلطان على رأس وفد لملك الصين بهدية ذكر ابن بطوطة مفرداتها ، فدلّنا بذلك على أنواع الطرف التى تبادلها ملوك آسيا فى ذلك العصر ، وكان كل من الوفد والهدية ردّاً على وفد وهدية مثلهما من الصين .

وقد خرج الوفد الهندى فى ١٧ صفر سنة ٧٤٣ هـ (يولية ١٣٤٢ م) ، ولم يكد ابن بطوطة يخرج مع ذلك الوفد من مدينة دلهى حتى أخذت به المقادير إلى حيث لم يحتسب . فنى مدينة كول ، وهى عَلِيْكرة الحالية ، على مسافة مائة ميل فقط من مدينة دلهى ، بلغ الوفد أن عصابة من الهندوس قد نزلت ببلدة الجلالى القريبة من كول وحاصرتها ، فأسرع رجال الوفد إلى نجدة البلدة ، ونشبت بينهم و بين العصابة معركة . أما ابن بطوطة فقد وقع فى أيدى بعض الهندوس من رجال العصابة ، فأخذوه وسلبوه جميع ما عليه ما عدا جُبَّة وقميصا وسروالا ، ودخاوا به إلى غابة ، وانقطعت صلته بالوفد إلى الصين ، كما انقطع الأمل بوصول ودخاوا به إلى غابة ، وانقطعت صلته بالوفد إلى الصين ، كما انقطع الأمل بوصول

ذلك الوفد مؤقتا ، إذ استولى اللصوص على متاعه . واستأسر ابن بطوطة رغبة في النجاة من القتل ، وعنم على الفرار بدليل أنه قطع كُمى قميصه لكيلا يأخذه سجناؤه منهما إذا لاذ بالهرب ؛ على أنه خلص من أسره بسهولة في مقابل جُبَّته التي أعطاها لحارسه ، وكان قد رشاه قبلا بالكُنين .

ولحق ابن بطوطة أخيراً بأعضاء الوفد إلى الصين ، فسار معهم حتى وصلوا جميعاً إلى قَنْدهار ، فركبوا منها البحر إلى قاليقوط ، إحدى محطات السفن الصينية بالهند . ورأى ابن بطوطة فى أثناء تلك السفرة البحرية على ساحل مُلكيبار (Malabar) معظم بلاد الفُلفُل والبهار والتوابل ، وأشار إلى أهميتها فى التجارة الدولية فى القرون الوسطى .

وقد رأى ابن بطوطة بثغر قاليقوط أنواع سفن الصين وعد دها ، وذكر كيفية بنائها ، فجاء ما كتبه وصفاً لصناعة السفن الصينية لم يسبقه إليه كاتب في العربية ، كشأن ابن جبير بصدد الجلاب في البحر الأحمر . ولعل أبهى ما في وصف ابن بطوطة للسفن الصينية قولة وانه كان بتلك السفن ما يسمى الآن عند شركات الملاحة البحرية باسم و كابين دى لوكس و ويكون فيه [أى المركب] وقد سماها ابن بطوطة بالمصارى ، وهذا نصه : و ويكون فيه البيوت [الغرف] البيوت والمصارى والغرف للتجار ، والمصرية منها يكون فيها البيوت [الغرف] والسنداس [المرحاض] ، وعليها المفتاح ، يسدها صاحبها ، و يحمل معه الجوارى والنساء . وربما كان الرجل في مصريته ، فلا يعرف به غيره ممن يكون بالمركب والنساء . وربما كان الرجل في مصريته ، فلا يعرف به غيره ممن يكون بالمركب حتى يتلاقيا إذا وصلا إلى بعض البلاد .

ثم نزلت بابن بطوطة وبالوفد الهندى وهديته النوازل مرة أخرى ، وذلك في مرسى قاليقوط ، إذ تحطم المركب الذي كان به الهدية وسط عاصفة . وكان ابن بطوطة وقتذاك بالشاطىء ، ومتاعُه وغِلمانُه وجواريه بسفينة أخرى غير

التى تحطّمت ، فلما رأى بحرْ يتها ما حل بالمركب الأول رفعوا قَلْعَهَم وأقلعوا ، ومعهم جميع ما ملك ابن بطوطة ؛ فبقى منفرداً على الساحل ، وليس معه إلا فتى كان أعتقه ؛ ولما رأى الفتى ما حلّ بسيّده ذهب عنه أيضاً ، ولم يبقى لدى ابن بطوطة سوى دنانير معدودة وسَجَّادة .

لم يشأ ابن بطوطة أن يرجع إلى دلهي ليُعْلَم السلطان بما حدث ، فأقام بساحل مليبار شهورًا ، وانقلب جنديًا مجاهدًا في خدمة سلطان مدينة هِنَوْر . ثم رجع إلى قاليقوط ، وَعَبر البحر منها إلى جزائر ذِيْسَبَة المَهَل ، وهي المعروفة في الخرائط الحديثة باسم جزائر الملديف (Maldives Islands) ، وكان عليها سلطانة ۖ اسمها خديجة بنت جلال الدين البَنْجالي . وأقام ابن بطوطة بتّلك الجزائر ثمانية عشر شهراً ، وتزوج من ربيبة السلطانة خديجة ، وتولى وظيفة القضاء على مذهب المالكي ، وعاش عيشة راضية . ثم تزوج من ثلاث نساء غير زوجته ربيبة السلطانة ، وله بصدد ذلك عبارة فكهة ، نصها " والتزوج بهـذه الجزائر سهل للدارة الصداق، وحسن معاشرة النساء، وأكثر الناس لا 'يسمى صَدَاقاً، وإنما تَقَعُ الشهادة ، وتُعطى صداقُ مثلها . وإذا قدمت المركب تزوَّج أهلها النساء ، فإذا أراد السفر طلقوهن ، وهن لا يخرجن عن بلادهن أبدا ، ولم أرَّ في الدنيا أحسن معاشرةً منهن " وهذا وغيره مما جاء في رحلة ابن بطوطة بصدد تلك الجزائر وأهلها ، هو أول وصف معروف لها حتى الآن ، وليته أقام طويلا ليقص من أخباره بها أكثر مما فعل . غير أن تحمسه للإصلاح وتطبيق أحكام الشرع أوغر منه كثيراً من الناس ، فترك ذيبة المَهَل إلى جزيرة سيلان ، الشهيرة ؛ وقد زار ابن بطوطة بقربه مواضع منسو بة إلى حواء و إلى شيث بن نوح عليه السلام وإلى الخضر أيضاً .

ثم سافر ابن بطوطة أخيرا إلى بلاد المعبر ، وهي المعروفة في الخرائط الحديثة باسم (Coromandel) ، أي الساحل الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة الهند . وتحر ك منها إلى بَنْجالة فأسام فشبه جزيرة الملايو ، فسومطرة بجزائر الهند الغربية ، فالصين ، حيث نزل بميناء الزيتون ، وهي تشوان شوفو (Ts'wan-chou-fu) الحالية . وأراد ابن بطوطة أن يؤدي الرسالة التي كلف بها من لدن سلطان دلهي ، على أنه لم يقابل خان المغول طوغان تيمور (٧٣٤ – ٧٧٧ ه ، ١٣٣٣ – ١٣٧١ م) ، لغيابه عن عاصمته خان بالق (بكين الحالية) وقتئذ .

وليس لرسالة سلطان دلمي أهمية هنا ، إلا من حيث أن خبرها قد سهّل على ابن بطوطة التنقل في بلاد الصين حتى وصل عاصمتها خان بالق ، على أنه لم يرَ من تلك البلاد الشاسعة سوى المدن القريبة من ساحلها الطويل. ومع هذا فقد أفاض ابن بطوطة في وصف ما رآه من أحوال أهل الصين من المسلمين والوثنيين وصفاً لم يَتَسَنَّ لغيره من الرحالة سوى القليلين أمثال سلمان التاجر العربي المشهور ، وماركو بولو الإيطالي قبله ، ومن ذلك أن "و أهل الصين لا يتبايعون بدينار ولا درهم ، وجميع ما يُتَحَصَّل ببلادهم من النقود المعدن يسبكونه قطماً ، تـكون القطعة منها من قنطار فما فوقه وما دونه ، و يجعلُ الصينيُّ القطعة منها على باب داره . وإنما كان بيمهم وشراؤهم بما سماه ابن بطوطة باسم وقطع الكاغد " ، أى قطع الورّق ، وهي أشبه ما يكون بالبنكنوت في العصر لحاضر ؛ وكانت القطعة من ذلك الورق بقدر الكف ، مطبوعة بطابع السلطان ، وإذا تمزقت تلك الأوراق أو بليت في يد إنسان حملها إلى دار السكة ، ليأخذَ عوضَها جُـدُداً ، ولا يُعطِي على ذلك أجرة . على أن ابن بطوطة مخالف هنا الله في رحلة ماركو بولو ، حيث ورد أن البنكنوت البالي كان يستبدل بالجدد في مقابل ثلاثة في المائة من قيمته . ولابن بطوطة بصدد الصين وأهلها ملاحظات و إشارات يضيق عنها نطاق هذه النظرة السريمة ، ومنها أنه وجد بكل مدينة نزلها محلة مستقلة المسلمين ، ينفردون فيها بسكناهم ، ولهم فيها المساجد ، وأن أهل الصين عامة لا يحتفلون بمطم ولا ملبس ، فترى التاجر السكبير منهم ، الذي لا تحصي أمواله كثرة ، وعليه جبة قطن خشنة .

ثم ترك ابن بطوطة الصين إلى سومطرة ، ومنها إلى ساحل مُليبار . غير أنه لم يعرِّج على دلهى خوفا من سلطانها صاحب الهدية المفقودة ، والرسالة التي لم تُبَلَّغ ؛ بل سافر إلى هُرْمُزْ ، ومنها إلى بغداد ودمشق ، ومنها إلى غزة فدمياط . وقد أقام ابن بطوطة بمصر قليلا ، ثم حج حجته الرابعة ، وكان ذلك في سنة ٧٤٩ ه (١٣٤٨ م) .

عاد ابن بطوطة بعد ذلك إلى وطنه ، ويظهر أن سبب رجوعه أن سلطانا جديداً قام بمراكش ، وهو السلطان أبو عنان بن أبى الحسن المريني ، وأن ابن بطوطة أراد أن يمكن لنفسه فى البلاط الجديد . غير أنه من الغريب أن يعرج ابن بطوطة فى طريقه على جزيرة سَر دانية بالبحر المتوسط ، مع أنه كان فى مقدوره السفر براحتى مماكش ؛ وقد وصل إلى فاس ، وأقام ببلاط السلطان أبى عنان .

لم يقم ابن بطوطة بفاس طويلا ، إذ وجد فى نفسه نزوعا إلى السفر إلى بلاد الأندلس ، رغبة فى أن يكون له على حد قوله وحظ من الجهاد والرباط من بلاد الأندلس ، رغبة فى أن يكون له على حد قوله وحظ من الجهاد والرباط من منصد ألفونس الحادى عشر (Alphonso XI) ملك الدولة المسيحية بقشتالة (Castile) ؛ وكانت هذه الدولة قد أخذت تنمو نموا مطرداً على حساب الدولة الإسلامية بغرناطة ، وسلطانها وقتئذ أبو الحجاج يوسف الأول (٧٣٤ — ٧٥٥ ه ، الاسلامية بغرناطة ، وكان ألفونس الحادى عشر قد توفى سنة ٧٥١ ه ، وكان ألفونس الحادى عشر قد توفى سنة ٧٥١ ه ، وهو على حصار جبل الفتح (جبل طارق) ، وقد وصل ابن بطوطة

بعيد ذلك بقليل . على أن السبب الذي حدا به إلى هذا السفر — أكبر ظنى — هو أنه رغب أيضاً فى أن يزور ما تبقى عليه من البلاد الإسلامية ، بدليل أنه لم يقم بالأندلس طويلا حتى يستطيع الجهاد والرباط ضد المسيحيين ، وأنه لم يزر قصر الحراء بغرناطة مع ذهابه إليها ، وأنه أخذ يتنقل من بلد إلى بلد بالأندلس ليصفها وصف السائح المغذ فى السفر ، وأنه لم يستقر بفاس سوى فترة قصيرة بعد رجوعه إليها من الأندلس ، بل قام برحلة ثالثة ليرى جهة أخرى من البلاد الإسلامية .

وكانت تلك الرحلة الثالثة إلى بلاد السودان وغربي إفريقية ، فبدأ من فاس سنة ٧٥٣ ه (١٣٥٢ م) ، وأوغل في الصحراء الكبرى مع قافلة للتجار مون سيجاه اسة حتى وصل مدينة ومالي عاصمة الدولة الإسلامية المعروفة بهذا الإسم ، ورأى نهر النيجر ، وظنه جزءاً من النيل . ثم زار تنبُكتو (تمبكتو) ، وأخذ في التجول ببلاد السودان الغربي وواحاته حتى وصل تَكدّا ، وهي وقتئذ أكبر مدن أقليم الطوارج من البربر . وهناك وصله كتاب من عند السلطان أبي عنان يطلب إليه الحضور إلى مراكش ، فامتثله ووصل فاس سنة ٧٥٤ ه (١٣٥٣م) ، فأقام بها حتى وفاته . و بذلك يكون ابن بطوطة قد زار جميع البلاد الإسلامية ، وهذا فضلا عن غيرها من البلاد المسيحية كالبلقان والقسطنطينية ، والبلاد الوثنية بساحل المليبار وجزيرة سيلان والصين ، فهو بحق رحالة المسلمين .









| Date Due                                   |  |
|--------------------------------------------|--|
| J.F.                                       |  |
| NEW YORK URIVERSITY BOOST LIBRARY          |  |
| C                                          |  |
| C JAN - 2 1990                             |  |
|                                            |  |
| 76 V-SHIP TON SO. S<br>NEW YORK, N.Y. 1001 |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
| Demco 38-297                               |  |

